

## www.helmelarab.net



فى مكان ما من أرض (مصر)، وفى حقبة ما من حقب المستقبل، توجد القيادة العليا للمخابرات العلمية المصرية، يدور العمل فيها فى هدوء تام، وسرية مطلقة؛ من أجل حماية التقدّم العلمى فى (مصر)، ومن أجل الحفاظ على الأسرار العلمية، التى هى المقياس الحقيقي لتقدّم الأمم.. ومن أجل هذه الأهداف، يعمل رجل المخابرات العلمية (نور الدين محمود)، على رأس فريق نادر، تم اختياره فى عناية تامة ودقة بالغة..

فريق من طراز خاص ، يواجه مخاطر حقبة جديدة ، ويتحدّى الغموض العلمى ، والألغاز المستقبلية ..

إنها نظرة أمل لجيل قادم ، ولمحة من عالم الغد ، وصفحة جديدة من الملف الخالد ..

د. تبين فاردق

ملف المستقبل.

## ١ \_ الغراة . .

اتطاقت زفرة ملتهبة ، من أعمق أعماق الدكتور (جلال) ، وهو يتابع في توتر بالغ ، عملية محاولة إصلاح الأعطاب العديدة في الجسد شبه الآلي ، للرائد (أيمن) ، السلاح السرى الجديد للإدارة ، في حين انهمك الدكتور (كمال) إلى جواره ، في تنفيذ برنامج الإصلاح عن بعد ، محاولاً إعادة ثمانين في المائة من القدرات العديدة ، لذلك المقاتل ، الذي يجمع تكوينه بين البشر والآلة ..

وفى مصاولة للاسترخاء وتهدئة الأعصاب ، تراجع الدكتور (جلال) فى مقعده ، وترك عقله يسبح مع أفكاره وذكرياته ..

والواقع أن تلك الذكريات كاتت محدودة للغاية ؛ نظرًا لأنه لم يكن ، في أية لحظة ، طرفًا أساسيًا، في كل ما مر من أحداث جسام ..

فالأمر كله بدأ بعاصفة ..

عاصفة عاتية ، هاجمت فريق البحث العلمى ، والقوات العسكرية المصاحبة له ، فى أثناء اختبار المسبار الموجى الجديد (مم - ۱) ، لفحص جسم غريب ، مدفون تحت رمال الصحراء الغربية ، فى منطقة لم تمتد إليها يد بشر ، ولم تطأها أقدامهم ، منذ آلاف السنين ..

واقتلعت العاصفة الكل بلا رحمة ..

فريق البحث ..

القوات المصاحبة ..

وحتى الأجهزة ..

ولأن الواقعة كاتت غامضة وعجيبة ، فقد استعان وزير الدفاع ب (نور) و (سلوى) و (نشوى) ، في محاولة لحل اللغز ، واحتجزهم في مركز الأبحاث العسكرية الخاص ..

وفي المركز ، توالت المفاجآت ..

فخص الكمبيوتر الدقيق كشف عن عمالقة من الرمال الحية ، ينهضون من قلب الصحراء ..

عمالقة يهاجمون بكل العنف ، والغضب ، والمقت ..

ثم كانت هناك ظاهرة أخرى عجيبة .. نبضات قلب بشرية قوية ، تنبعث من أعماق الصحراء واثرمال ..

الرمال الحية ..

وكان من المحتم أن يتم إجراء تجربة مباشرة ..

والى البقعة (ص)، التى تحوى كل الغموض، وبأمر مباشر من وزير الدفاع، طار (نور) و (سلوى) و (نشوى) ، لإجراء تلك التجربة، على الرغم من كل ما ينتظرهم هناك من غموض ... وخطر ..

وأرسل الوزير معهم المدرَّعة (صلب)، أقوى مدرَّعة ابتكرتها العقول المصرية العسكرية .. ولكن (مشيرة) و (أكرم) و (رمزى) كشفا أن الوزير قد خدع رفاقهم ..

وكان عليهم أن يسعوا لإنقاذهم ... بأى ثمن ..

الشيء الذي لم يدركوه قط، هو أن وزير الدفاع، الذي يتعاملون معه، ليس هو وزير دفاع ( مصر ) الحقيقي ..

إنه مخلوق مختلف ...

مخلوق من عالم آخر ..

ولقد اعتقل ذلك البديل الخرافى (أكرم) و (مشيرة) ، ولكن الأول نجح فى الفرار ، والكن الأول نجح فى الفرار ، واستعان بالدكتور (كريم) ، مستشار الوزير العلمى ، لسرقة الحوامة الرسمية ، والانطلاق نحو المنطقة (ص) ، لإنقاذ (نور) وزوجته وابنته ..

وفى نفس الوقت ، هبّت عاصفة جديدة .. واختفى الكل ..

حتى (نور) ، و(سلوى) ، و(نشوى) ..
وحدثت مواجهة جديدة ، بين وزير الدفاع
البديل ، ورئيس الجمهورية ، والقائد الأعلى
للمخابرات العلمية ..

وفى هذه المواجهة ، كشف (كونار) ، الذى ينتحل صفة وهيئة الوزير عن وجهه الحقيقى ..

وجه قائد عالم (هور) ، الذي جاء ليمهد لغزو عالمه للأرض ..

وسيطر (كونار) على الكل، وقام بتقليص الكل، ووضعهم داخل كرة صغيرة، ألصقها بالجدار، ليتابعوا كل ما يحدث، في حين انتحل هو شخصية جديدة..

شخصية رئيس الجمهورية .. ولكن (مشيرة) رأت ما حدث ..

وأبلغت (رمزى) ..

وبدوره ، أبلغ أول شخص جال بخاطره .. الدكتور (جلال) ..

وأرسل الدكتور (جلال) السلاح السرى الجديد ، الرائد (أيمن) ، لمواجهة الموقف ..

وعلى الرغم من أن الرائد (أيمن) ، بجسده شبه الآلى ، كان قوة لايستهان بها ، إلا أن (كونار) ربح المواجهة ..

وسيطر على الموقف أكثر وأكثر ..

وهنا لم يعد لدى (رمزى) سوى أمل واحد، بعد اللّه (سبحانه وتعالى)..

السيد (أمجد صبحى)، المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية ..

وتأكّد (أمجد) من صحة الموقف ..

ومن حتمية المواجهة ..

ولكن بأسلوب آخر ..

أسلوبه هو ..

وفى الوقت نفسه ، كان (كونار) يواجه مفاجأة جديدة ..

لقد تم انتشال المدرّعة (صلب)، من قلب الرمال ..

ولكنها كانت مغلقة .. وخالية ..

لم يكن فيها أثر لأى كائن حى .. على الإطلاق ..

هـذا لأن التكنولوجيا المتقدمة ، لجهاز الد (ميجالون) ، الغارق في أعماق الصحراء ، كانت قد انتزعت كل الأحياء من المدرَّعة ، ونقلتهم بوسيلة شديدة التطور ، إلى كوكب (موك) ، الذي يبعد فعليًا ملايين السنين الضوئية عن الأرض ..

وبينما يستعد الكل للمواجهة على الأرض ، كان (نور) وكل من اقتلعتهم العواصف الغامضة ، وابتلعتهم الرمال الحية من قبل ، يجاهدون للعودة إلى عالمهم ..

وعلى كوكب (موك) ، أدرك (نور) الحقيقة كلها ..

وكشف أمر العالمين .. (موك) و (هور) ..

وأدرك الكل ، بمنتهى الذعر والفزع ، أن شعب ( هور ) في سبيله لغزو الأرض ..

وسحقها سحقًا ..

ثم الانتقال منها إلى عالم (موك) الجديد ، للسيطرة عليه ، والحصول على انلقب ..

لقب السادة ..

سادة الكون ..

وعندما كشف (نور) الأمر، أبرز عالم (موك) أنيابه ..

ومخالبه ..

وكانت معركة طاحنة ..

معركة انتصر فيها (نور) ومن معه .. وفى نفس اللحظة ، كان (أمجد) يحقّق انتصارًا آخر على الأرض .. ورهيب ..(\*)

« دكتور (جلل ) .. يا إلهى ! دكتور (جلال ) .. »

انتزعت الصيحة الدكتور (جلال) من مكانه وذكرياته ، فهب من مقعده ، هاتفًا :

\_ ماذا هناك ؟!

أشار القادم إلى شاشة الرصد الرئيسية فى المعمل ، وهو يهتف لاهتًا:

- المنطقة (ص) .. تلك البقعة التى نرصد ذبذباتها منذ فترة .. إنها .. يا إلهى ! إنها ..

لم ينتظر الدكتور (جلال) ، حتى يتم الرجل عبارته المنفطة ، فوثب إلى شاشة الرصد ، وضغط زر المشاهدة ، وتراجع في حركة حادة ، و ...

لقد انتصر ، مع رفاق سلاحه القدامى ، على ( كونار ) ، عميل شعب ( هور ) ..

ونجا (أكرم) ووزير الدفاع، والقائد الأعلى للمخابرات العلمية، ورئيس الجمهورية، من ذلك السجن الرهيب، الذي احتجزهم فيه القائد الشيطاتي ...

واستعادت (مصر) قادتها ..

ولكن - للأسف - في نفس اللحظة التي واجهت الأرض خطرًا داهمًا رهيبًا ..

فلقد حاتت لحظة التماس العظمى ..

وانفتحت الفجوة بين العالمين ..

وبدأ الغزو ..

غزو الأرض ..

وكان هذا يعنى بداية جحيم جديد ..

<sup>(\*)</sup> لمزيد من التفاصيل ، راجع الأجزاء الثلاثة الأولى (العاصفة) .. (الرمال الحية) ، و (نقطة التماس) .. المغامرات أرقام (١٣١) ، (١٣٢) ، و (١٣٣) .

واتسعت عيناه في ارتياع كامل ، وهو يحدِّق في الفجوة التبيرة ، التي راحت تتدفَّق منها قوات مخيفة ، مع كرة ضخمة لامعة ..

كرة تشبه الـ (ميجالون) ..
وفى ارتياع تام ، ردًد حامل الخبر:
- رباه! إنه غزو .. غزو جديد .

ولم ينبس الدكتور (جلال) ببنت شفة .. فمن الواضح أن الأرض تواجه غزواً بالفعل .. غزواً جديدًا ..

ومدمرًا ..

\* \* \*

عقد (براشر) ، قائد جيوش (هور) كفيه خلف ظهره ، في صرامة شديدة ، وهو يتابع حركة قواته ، التي تتدفّق عبر الفجوة ، وقال في لهجة

آمرة ، للفريق الذي ينقل الكرة الكبيرة اللامعة :

- أسرعوا .. لابد أن نزرع جهازنا هنا فى سرعة ، قبل أن يحاول شعب (موك) إغلاق فجوتنا إلى هذا العالم .

هتف به أحد أفراد الفريق العلمى ، المصاحب للحملة :

- سيدى القائد .. أجهزتنا تشير إلى وجود (ميجالون) هنا ، ويبدو أنه يعيد شحن نفسه ، لإطلاق ذبذباته المانعة .

اتعقد حاجبا (براشر) ، وهو يسأل في توتر:

\_ أين يوجد بالضبط ؟!

أجابه العالم في سرعة:

\_ على مسافة ستة تريلارات ، تحت الحصوات الصغيرة .

أدار (براشر) عينيه إلى رجاله ، هاتفًا في صرامة :

- هيا .. ضعوا الـ (هورالون) في موضعه ، وابدءوا تشغيله فورًا .

هتف العالم ، وهو يتابع أجهزته :

- الـ (ميجالون) سيبدأ عمله بعد عشرين ثانية أرضية .

قال (براشر) في صرامة أكثر، امتزجت بكل عصبيته وتوتره:

- أسرعوا .. أسرعوا .

تسابق رجاله لنقل الـ (هورالون) إلى الموضع المحدود مسبقًا، ثم اندفع نحوه ثلاثة من علماء (هور)، وراحوا يعالجونه في سرعة مدهشة، والعد التنازلي يسابقهم كالصاروخ...

عشر ثوان ..

ثمان ..

خمس ..

ثلاث ..

ثم بدأ اله ( هورالون ) عمله ..

وقبل ثانيتين فحسب من إعادة اشتعال الد (ميجالون) ، انطلقت ذبذبات ال (هورالون) العكسية ، بمنتهى السرعة ..

والقوة ..

وانتفضت كل أجهزة الـ (ميجالون) فى عنف ..

وانطلقت منها حشرجة عجيبة ..

وتوققت النبضات القلبية البشرية في البداية ..

ثم توقّف عمل الجهاز كله دفعة واحدة .. وفي ظفر ، هتف العالم :

- لقد انتصرنا .

تألُّقت عينا (براشر)، وهو يقول:

- إنها البداية فحسب .

ثم انتزع من ثيابه جهاز اتصال خاصًا ، وضغط جانبه ، قائلاً :

- مولاى الإمبراطور .. لقد كانت توقعاتنا صحيحة .. الد (موك) وضعوا ذلك الد (ميجالون) هنا ، لمنعنا من الوصول .

أتاه صوت الإمبراطور ، يقول :

- كيف نجحت عملية الاختراق والعبور إذن ؟! قال (براشر) ، وهو يراقب قواته المتدفقة إلى عالم الأرض:

\_ عندما حانت لحظة التماس العظمى ، كان الد (ميجالون) متوقفًا لسبب ما ، وأعتقد أن القائد (كونار) وراء هذا ، مما مكننا من السيطرة على ذبذباته ..

هتف الإمبراطور:

- عظیم .. عظیم .. كنت واثقًا من أنه سیؤدی مهمته علی خیر وجه .. هل حاولت الاتصال به ؟! أجابه (براشر)، وصوته یحمل شیئًا من الغیرة:

لقد أوقفنا ذلك الـ (ميجالون) ، ولكن من المعتن أن تواجهنا مقاومة عنيفة هنا ، وعلينا أن نستعد لهذا .

سأله الإمبراطور في قلق:

- هل تعتقد أن الأرضيين لديهم التكنولوجيا اللازمة لهذا ؟!

أجابه في حزم:

- مأدام (كونار) قد وجد لديهم ما مكنه من ايقاف عمل جهاز متطور ، مثل الـ (ميجالون) ، فهذا يعنى أنهم متقدمون إلى حد معقول .

سأله الإمبراطور ، وقلقه يتزايد :

\_ ماذا ستفعل إزاء هذا إذن ؟!

شد (براشر) قامته ، وهو يجيب بمنتهى الحزم:

- سنبدأ بمد سيطرتنا الكاملة على منطقة الاختراق .. سنحيطها بدرع واق خاص ، ونقيم فيها معسكراتنا الأولية ، وننشر فيها قواتنا وأسلحتنا ، حتى يكتمل الانتقال ، خلال الساعات الثمان والأربعين الأرضية القادمة ، وبعدها ..

واتعقد حاجباه في شدة ، وهو يضيف بصرامة منقطعة النظير ..

- وبعدها سنبدأ عملية الإبادة .. الشاملة . نطقها ، وكل حرف فيها يحمل الشر .. شر يكفى لتغطية الكون ..

بأكمله ..

\* \* \*

« مستحيل! »

هتف (نور) بالعبارة ، في مرارة بلا حدود ، وهو يحدِّق في الشاشة الهولوجرافية ، التي نقلت صورة مخيفة لما يحدث هناك ..

على الأرض ..

أما الباقون ، فقد أصابهم مزيج غريب من الذعر والذهول والمرارة واليأس ..

مزيج انفطرت معه قلوبهم ، وهم يشاهدون بأعينهم غزوًا جديدًا ، وهم الذين لم ينجحوا بعد

فى إزالة جحيم الغزو السابق من ذاكرتهم وأعماقهم (\*) ..

ولفترة تلت هتاف (نور) ، لم ينبس أحدهم ببنت شفة ، وقد هبط عليهم جميعًا صمت مريب رهيب ..

صمت طال ، قبل أن يقطعه الدكتور (خالد) ، مغمغمًا في مرارة :

- يا للخسارة ! - يا المخسارة !

استدارت إليه الدكتورة (ليلى)، قاتلة في عصبية:

- خسارتهم أم خسارتنا .

أجابها أحد العسكريين في توتر:

- الخسارة واحدة للكل يا سيدتى .. لقد ضاع عالمنا .

التفت إليه ( نور ) في صرامة ، قائلاً :

ـ ليس بعد .

أطلقت الدكتورة (مارى) ضحكة ساخرة مريرة، قبل أن تقول بصوت أقرب إلى البكاء:

- وما الفارق أيها المقدّم ؟! أيّا كان مصير كوكبنا ، فلن يصنع هذا فارقًا بالنسبة لنا .. مصيرنا هنا معروف ، ومحتوم .

انعقد حاجبا (نور) في شدة ، وهو يقول في صرامة :

لو أنك عشت حياتنا يا سيدتى ؛ لأدركت أنه مهما تعقدت الأمور ، لايمكن استنتاج النهايات قط .

قالت الدكتورة (ولاء):

- العلم يخالفك تمامًا أيها المقدّم (نور) ؛ فكل شيء فيه يرتبط بقواعد وقواتين ، يمكن بوساطتها استنتاج النهايات ، بدرجة كبيرة من الدقة ..

<sup>(\*)</sup> راجع قصة (الاحتلال) .. المغامرة رقم (٧٦) .

- الأمر قد يستغرق بضع ساعات فحسب . هتفت بها الدكتورة (ليلى) مستنكرة :

- بضع ساعات ؟! أى قول مضحك هذا يا فتاة ؟! إننا نتحدًت عن برنامج كمبيوتر .. أو شيء أشبه بالكمبيوتر ، في عالم يفوقنا تقدمًا بعشرات المراحل .. إنني أذكر في حداثتي ، أنني كنت أستخدم نظامًا شائعًا ، من أنظمة الكمبيوتر الشخصية ، وعندما حاولت الانتقال إلى نظام تشغيل منافس ، احتاج هذا مني لشهر كامل .

قالت (نشوى) في حزم:

- هذا لأنك لست خبيرة كمبيوتر يا سيدتى .. فبالنسبة لنا ، كل الأنظمة تتشابه ؛ لأننا لا نلجأ إلى نظم التشغيل المختلفة ، وإنما نتعامل مباشرة مع نظم البناء الرئيسية ، والتى تعتمد فى عالمنا على الصفر والواحد الصحيح فقط ، فيما يعرف باسم

أشار (نور) إلى ابنته وزوجته ، قائلاً : - (سلوى) و (نشوى) تواصلان فهم ودراسة

نظام التشغيل ، الذي يحكم هذا العالم ، ولو أمكنهما فهمه ، فسيصبح باستطاعتهما عكس عملية النقل ، التي أتت بنا جميعًا إلى هنا ، و ..

قاطعه أحد الضباط في حدة :

- عظيم .. وكم سيستغرق منهما هذا فى اعتقادك أيها المقدم ؟! أسبوعًا أم أسبوعين ؟! وكيف سنحيا نحن ، طوال هذه الفترة ؟!

قالت (نشوى):

النظام الثنائي "، وأنا لا أبحث هنا عن نظم التشغيل ، وإنما عن نظام البناء ، الذي يستخدمونه في هذا العالم ، لبناء كل نظمهم ، حتى ولو اختلفت ، وهذا أمر يختلف عن محاولة فهم نظام تشغيل ، يحتاج إلى عشرات الأوامر والمفاهيم .

قالت الدكتورة (ليلى) في إصرار:

- مازلت أصر على أن هذا ليس بالأمر البسيط .. قد تحتاجان إلى يومين على الأقل ، لبلوغ نظام البناء الرئيسى .

تدخلت (سلوى)، قائلة:

- أو ربما ساعة واحدة يا سيدتى .

هتفت الدكتورة (ولاء):

- مستحيل ! (\*) حقيقة .

واندفع أحد العسكريين ، يقول في حنق !

ـ لماذا لا تعترفون بأن أمرنا قد انتهى هذا ؟!

أشار (نور) إلى الشاشة الهولوجرافية ،
قائلاً :

- ولماذا لا تدركون أنتم أن عودننا إلى عالمنا قد تعنى الكثير ، حتى ولو عدنا في أسوأ حال ممكن ؟! صاح رجل آخر في سخط عصبي :

- أى كثير أيها المقدّم .. هل تتصور أن عودتنا إلى عالمنا ، بفرض نجاحنا فيها ، يمكن أن تعنى شيئًا لمصير الأرض ؟!

أجاب (نور) في حزم:

- بالتأكيد ، ما دامت لدينا معلومات جديدة .. أية معلومات .. مهنتى علمتنى أن معلومة بسيطة ، قد تبدو للكل بلا قيمة ، يمكن أن تكون الفيصل بين النصر والهزيمة .

\_ الاتصال ؟!

ازداد امتقاع وجه (نشوى)، وهى تومئ برأسها، قائلة:

- نعم .. الاتصال .. انقطع كل اتصال لنا بالأرض .

شهقت الدكتورة (ليلى)، هاتفة فى ذعر: \_ هل تعنين أن عودتنا قد.. قد ..

فهم الجميع ما تعنيه الدكتورة (ليلي) ، فحفضت (نشوى) عينيها ، وتركت دموعها تنساب على وجهها ، وهي تتمتم مكررة :

ـ كل اتصال .

شهقت الدكتورة (ليلى) ، وتراجعت كالمصعوقة ، واتسعت عيون الباقين في هلع وارتياع ، وغمغم أحد العسكريين ذاهلاً:

ثم انعقد حاجباه بكل الصرامة ، وهو يضيف :

- لذا فمن الضرورى .. بل من المحتم أن
نقاتل بكل قوتنا وطاقتنا ، لإيجاد وسيلة للعودة
إلى الـ .. ،

قبل أن يتم عبارته ، دوت فرقعة مكتومة فى المكان ..

ثم انطفأت الشاشة المجسّمة ، التى ترصد ما يحدث على الأرض ، وتلاشت دفعة واحدة ..

واتسعت عيون الكل في ارتياع ، قبل أن يتساءل ( نور ) في توتر :

- ماذا حدث بالضبط ؟!

امتقع وجه (نشوى) في شدة ، وهي تقول : - لقد انقطع الاتصال .

سألتها الدكتورة (ولاء) في هلع:

۳.

- إذن فقد فقدنا آخر أمل للعودة .. آخر أمل .

تفجر فيهم جميعًا ذهول يائس عنيف ، وراحوا يتطلّعون إلى بعضهم في ضياع تام ، و ..

وفجأة ، التقطت آذاتهم جميعًا ذلك الصوت ..

صوت وقع أقدام تقترب ، من القاعة البيضاء الواسعة ..

واتسعت عيونهم مرة أخرى ، ونظراتهم تلتقى باتفعال واحد ..

الدهشة ..

والحيرة ..

والخوف ..

هذا العالم ليس خاليًا مقفرًا إذن .. هناك شخص ما ..

أو شيء ما ..

شيء يقترب ..

ويقترب ..

ويقترب ..

ثم يتوقف فجأة ..

وتجمدت كل المشاعر والدماء ، عندما تموج جزء من جدار القاعة ، على نحو ناعم عجيب ..

ثم انفتحت فيه فجوة كبيرة ..

وخفقت القلوب كلها في عنف ..

تُرى ما الذى يمكن أن يحمله إليهم ذلك قادم ؟!

الأمل في الحياة ، أم ..

أم الموت ..

بلارحمة ؟!

\* \* \*

44

## ٢ \_ مجلس الحرب . .

لنصف دقيقة كاملة ، لم ينبس مخلوق بحرف واحد ، داخل حجرة الرصد ، فى وزارة الدفاع المصرية ، والكل يحدقون فى شاشة الرصد ، التى تنقل صورة واضحة للغزو ..

وفى كل الحلوق ، اختنقت غصة مؤلمة .. غصة مريرة ..

خاتقة ..

مهزومة ..

وعلى الرغم من أن (كونار) قد لفظ أنفاسه الأخيرة بينهم ، وسط بركة من ذلك السائل الأخضر البراق ، شعر الجميع بالأسف والأسى ، والهزيمة ، والعار ..

ثم قطع وزير الدفاع كل هذه المشاعر ، و هو يقول في مرارة :

- نحن ساعدناه .. خبراؤنا عملوا على تأمين وصول الغزاة إلى عالمنا .

غمغم القائد الأعلى:

- الكل كان يتصور أنه يؤدى واجبه .

زفر رئيس الجمهورية ، مضيفًا :

- وأنهم ينفذون أوامرى .

ثم انتفض جسده في عنف ، قبل أن يكمل في صرامة :

- ولكننا لم نخسر المعركة بعد .

انتقلت حماسته في سرعة إلى الباقين ، فهتف القائد الأعلى للمخابرات العلمية :

- بالتأكيد .. لقد نجحوا في الوصول إلى الأمر ، ولكن الحرب لم تبدأ بعد .

شد وزير الدفاع قامته ، وقال :

ـ بالتأكيد .

ثم استدار إلى مدير مكتبه ، قائلاً بصرامة أمرة :

- أبلغ قادة الألوية بوجود اجتماع طارئ عاجل فورًا .. لا تأخير أو اعتذارات .. وأطلق إشارة الطوارئ القصوى ، في كل الوحدات ، وكل الأسلحة ، وكل البقاع .. الإجازات ملغاة ، والكل يتأهب ، في انتظار أو امر أخرى .

اندفع مدير المكتب لتنفيذ الأوامر ، في حين أضاف الوزير في غضب :

- وعندما ينتهى هذا الأمر ، سننظر في أمر منصبك .

قال القائد الأعلى في حزم:

- أعتقد أن أفضل ما أفعله الآن ، هو العودة إلى مكتبى ، فالأمر يحتاج إلى جمع كل المعلومات الممكنة عما يحدث .

تنحنح (أمجد صبحى) ، وقال :

- معذرة يا سيدى ، ولكن لو أردت رأيى ، فلا ينبغى أن يعود أحد منكم إلى مكتبه .

سأله رئيس الجمهورية في دهشة:

- لماذا ؟!

أجابه في حزم:

- لأننا لم نحصل بعد على جواب السؤال الرئيسى .. لماذا احتفظ بكم ذلك المخلوق إلى جواره ، وتم يسع لتدميركم ، كما فعل مع الباقين ؟! ما الذي كان في خطته بشأنكم ؟!

قال رئيس الجمهورية في عصبية:

- وهل يمنعنا هذا من القيام بعملنا ، في ظروف كهذه ؟!

أجابه في سرعة:

- فارق كبير بين الذهاب إلى مكاتبكم ، والقيام بعملكم يا سيدى ..

ثم شد قامته ، وانعقد حاجباه في حزم ، وهو يقول :

- سيادة الرئيس .. هل تسمح لى بالقيام بعملى الحقيقى ، كمستشار أمنى لسيادتكم .

هتف الرئيس في دهشة:

- بالتأكيد .

قال (أمجد):

- عظيم .. في هذه الحالة ، دعونا نتنازل عن فارق الرتب ، ونتعامل مع الأمر بشكل مختلف ، حتى يمكننا مواجهة هذا الموقف العصيب .

والتقط نفسًا عميقًا ، قبل أن يضيف بمنتهى الصرامة :

- وهذا يحتم أن يخضع الجميع الأوامرى .. الجميع بلا استثناء .

ارتفع حاجبا (أكرم) بدهشة كبيرة ، وحدًق لحظة في وجه (أمجد) ، قبل أن بيتسم ابتسامة واسعة ، ويتمتم بصوت لم يسمعه سواه :

ـ يا له من رجل!

أما القادة ، فقد ارتسمت الدهشة على وجوههم بضع لحظات وتبادلوا نظرة متوترة قصيرة ، قبل أن يقول القائد الأعلى في هدوء حازم :

- ما الذى تراه ، فى هذا الموقف يا سيد (أمجد) ؟!

بدا وكأن تلك العبارة قد نقلت السلطة الفعلية فورًا ، إلى يد (أمجد صبحى) ، بغض النظر عن

هوية ومناصب الموجودين ، فقد تقمصته مرة أخرى روّح القائد العظيم ، وهو يقول في سرعة :

- جاسوس العالم الآخر هذا قضى بيننا فترة طويلة للغاية ، وعلم عنا الكثير ، وخاصة عن وزارة الدفاع ؛ ولأننا نجهل ما إذا كان باستطاعته نقل كل ما حصل عليه من معلومات إلى عالمه أم لا ، فلا بد أن تتحرك بأسلوب يضالف كل القواعد المعتادة ، في مثل هذا الأمر .. سيادة وزير الدفاع لا ينبغي أن يجتمع بكل القادة دفعة واحدة ، في مكان معروف كهذا ؛ إذ إن ضربة صائبة واحدة ، في مثل هذه الحالة ، تكفى لنسف كل القيادات العسكرية دفعة واحدة ، مما يحطم الروح المعنوية للجيش تمامًا ، ويُحدث ارتباكا عنيفا ؛ يمنح العدو فرصة السيطرة السريعة على الموقف ، ولكن ، ولأن الاجتماع مهم للغاية ، فالأفضل أن يتم في مكان آخر ،

غير متوقع ، مثل غرفة العمليات السرية مثلا ، باعتبارها أكثر مكان مؤمِّن ، في (مصر) كلها ، ضد كل أنواع الهجوم ، حتى القنابل الأيونية .. والأفضل أن يكون هذا مقر الجميع ، حتى تتضح الصورة ، بحيث يتكون منكم مجلس حرب ، يمكنه متابعة الموقف على نحو دقيق وسرى أيضًا ، ثم إن كل وسائل الاتصال ، في غرفة العمليات السرية مؤمَّنة ضد التنصت والمراقبة ، وهناك ستجدون شاشات مراقبة ، تنقل إليكم كل ما يحدث ، أولا فأولا .

قال وزير الدفاع في توتر:

\_ ومن سيدير الأمور من هنا ؟!

شد (أمجد) قامته مرة أخرى ، قائلاً فى حزم:

١٢ ١١ -

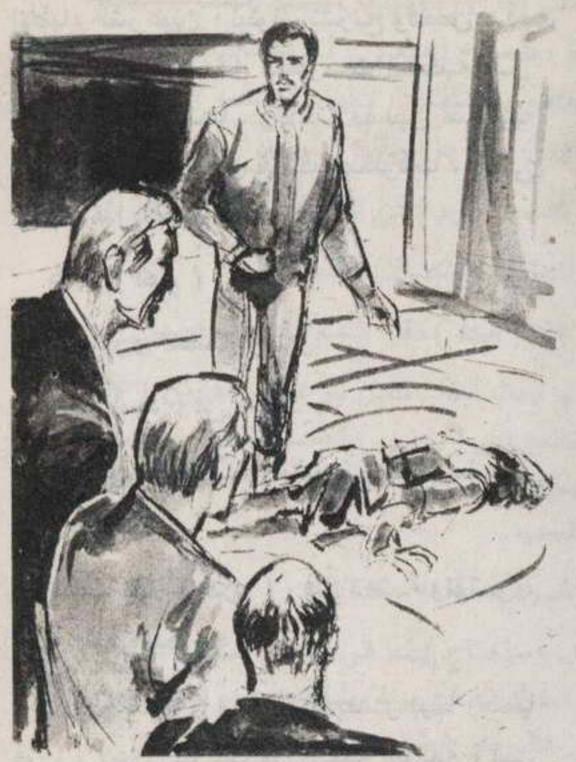

غمغم ( أكرم ) ، وهو يشير إلى جثة ( كونار ) : - لو أنهم جميعا من عينة هذا الوغد ، فستكون المواجهة أعنف . .

هتف الوزير في دهشة مستنكرة: - أنت ؟!

أجابه (أمجد) في سرعة واثقة حازمة: - نعم .. أنا ومن أختاره من الرجال .. ثم استدرك في سرعة:

- وهذا بصورة مؤقّتة فحسب ، حتى يمكننا فهم واستيعاب طبيعة وقدرات الخصم .

غمغم (أكرم) ، وهو يشير إلى جثة (كونار):

- لو أنهم جميعًا من عينة هذا الوغد ، فستتون المواجهة أعنف مما يمكن تصوره .

ألقى (أمجد) نظرة على الجثة ، ثم قال فى حزم:

- بمناسبة الحديث عن هذا الجاسوس .. أريد الاتصال فورًا بالدكتور (محمد حجازى) ، كبير

الأطباء الشرعيين ؛ ليتولَى تشريح وفحص هذه الجثة ، وإمدادنا بكل المعلومات الممكنة عن طبيعتها ، وقدراتها ، والاختلاف بين أساليب التعامل مع البشر ، ومع تلك المخلوقات ، على أن يتم هذا بأقصى سرعة ممكنة .

غمغم (أكرم):

- سأجرى اتصالاً به فوراً .

قال (أمجد) في حزم:

- وبزوجتك السيّدة (مشيرة) أيضًا يا سيّد ( أكرم ) .

التفت إليه (أكرم) ، في دهشة وتوتر ، فتابع بنفس الحزم:

- إنها سالمة ، وينبغى أن يصدر بيانًا رسميًا فورًا ، لإعلان تبرئتها من التهمة الظالمة ، التي

ألصقت بها زورًا وبهتانًا ، حتى يمكننا الاستعانة بها ، كسلاح إعلامى ، له مصداقيته وتأثيره الجماهيرى المباشر ، لإحماء الحماسة ، أو تهدئة النقوس ، إذا ما استلزم الأمر هذا .

غمغم (أكرم) في انفعال: \_ سأجرى اتصالاً بالاثنين فورًا.

عقد (أمجد) كفيه خلف ظهره، وهو يقول:

- ابحث أيضًا عمن يرعى الصغيرين ؛ لأننا سنحتاج إلى (رمزى) أيضًا ، كخبير نفسى ، لفهم وتحليل ردود أفعال الغزاة ، في الوقت المناسب .

ثم رفع سبَّابته ، مضيفًا :

- وسنحتاج أيضًا إلى سلاح خاص للغاية ، تم استخدامه في مرة سابقة وفي مواجهة غزو من عالم آخر أيضًا .

سأله رئيس الجمهورية في اهتمام:

\_ وما هو ؟!

لوَّح بكفيه ، مجيبًا :

- قبة الطاقة الكبيرة ، التي عزلنا بها مدينة ( السادس من أكتوبر ) ، عندما هاجمتها تلك الظلال (\*) ..

سأله القائد الأعلى في دهشة :

- ولكن لماذا ؟!

أجابه في سرعة وحزم:

- للغرض نفسه ، الذي استخدمت فيه من قبل يا سيدي .. لمحاصرة العدو ، وعزله داخل نطاق محدود .

قال وزير الدفاع في حذر:

ـ تلك الظلال لم تكن تمتلك أسلحة تدميرية ، يمكنها بوساطتها نسف القبة .

قال (أمجد):

- والأعداء الجدد لا يدركون تأثير تدميرها ، ولأنهم أذكياء - كما يبدو - فلن يجازفوا بنسفها دفعة واحدة ، وإنما سيعملوا على دراستها أولاً ، مما يضيع بعض الوقت ، الذي سيفيدنا حتما .

هتف (أكرم)، وهو يجرى اتصالاته:

- لماذا لا تنسفهم بقنبلة ذرية محدودة ، وننهى الأمر فورًا ؟!

أجابه (أمجد):

- لأننا أيضًا أذكياء ، ونجهل رد فعلهم إزاء ضربة كهذه .

<sup>(\*)</sup> راجع قصة ( الظلال الرهبية ) .. المغامرة رقم (١٢٢)

والتقط نفسًا عميقًا مرة أخرى ، قبل أن يضيف :

- الوقت . أكثر ما نحتاج إليه أيها السادة هو الوقت ؛ فلأول مرة ، في حياتنا كلها ، سنبدأ حربًا رسمية ، ضد عدو نجهل كل شيء عنه .. كل شيء .

تبادل القادة نظرة صامتة أخرى ، أعربت عن أضعاف أضعاف ما يمكن أن يقوله اللسان ، ثم قال رئيس الجمهورية في حسم :

- فليكن .. إننا نمنحك كل ثقتنا يا (أمجد) .. وكل السلطات اللازمة للقيام بمهمتك أيضًا .

ثم ربّت على كتفه ، مضيفًا :

- هيًا .. سنذهب لنعقد مجلس الحرب ، وتـ ترك لك مهمة متابعة الموقف هنا .. وقُقك الله . غمغم (أمجد):

\_ ونعم بالله .

استعد القادة للانصراف ، وتولّى بعض أفراد فريق (أمجد) الخاص إعداد الترتيبات اللازمة ، في حين قال هذا الأخير في هدوء ، يشف عن سيطرة عصبية قوية :

ـ سيّد (أكرم):

التقت إليه (أكرم)، قائلاً:

ـ لقد أجريت اتصالاتي و ...

قاطعه (أمجد) في حزم:

- هل ترغب في الانضمام إلى فريقى مؤقّتًا ، لحين عودة قائدك المقدّم (نور) ؟!

هتف (أكرم):

ـ بكل تأكيد .

ثم وثب الحزن بغتة إلى عينيه ، وهو يضيف في مرارة :

\_ وسأدعو الله (سبحانه وتعالى) أن يعود (نور) يومًا .

قال (أمجد) بمنتهى الحزم:

\_ سيعود .. سيعود بإذن الله .

لم يدر من أبن أتته كل هذه الثقة ، في موقف كهذا ، وظروف كهذه ..

ولكن شيئًا ما في أعماقه ، كان يبحث عن لمحة من الأمل ، وسط ذلك الجحيم المنتظر ..

جحيم الغزو ..

\* \* \*

من المؤكّد أن كل ذرة ، في كيان كل مخلوق ، داخل تلك القاعة البيضاء الكبيرة ، في عالم

(موك) ، كانت تحتشد بانفعالات بلا حدود ، مع التطلُّع الى تلك الفجوة في الجدار ، انتظارًا لرؤية القادم ..

وفى كل العقول ، انطلق سؤال واحد ..

تُرى هل القادم سيشبه ذلك الكائن الأبيض ، الذي رأوا صورته ، في الشاشة المجسمة ، أم أنه أحد تلك الوحوش ، التي فتكت ببعضهم منذ قليل ؟!

ثم برز ذلك القادم ..

واتسعت العيون كلها عن آخرها ..

ومن كل الحلوق ، في آن واحد ، انطلق هتاف قوى ، ملؤه الدهشة والانبهار :

- الدكتور ( كريم ) ؟! - الدكتور ( كريم ) عالم

حدًق فيهم المستشار العلمى لوزير الدفاع المصرى ، فى دهشة مماثلة ، فى حين هتفت الدكتورة ( ولاء ) ، فى فرحة غامرة :

- حمدًا لله .. لقد عثروا على وسيلة لاسترجاعنا .

غمغم الدكتور (كريم) فى ذهول مستنكر:

- استرجاعكم ؟! ماذا تعنين يا دكتورة (ولاء) ؟!
امتقع وجهها فى ارتياع ، وقد أدركت ما يعنيه
قوله ، فى حين هتف الدكتور (خالد) ، فى
يأس مرير:

\_ إذن فأنت أسير مثلنا !! زفر الرجل في أسى ، قائلاً :

- العجيب أننى كنت أتصور نفسى الأسير الوحيد النا .

هتف به (نور) وهو يندفع نحوه : - أين كنت يا دكتور (كريم) ، وكيف توصلت الينا ؟!

بدا الرجل حائرًا مرتبكًا ، وهو يجيب :

- كنت فى قاعة مجاورة ، تشبه هذه إلى حدما ، ولكنها أصغر حجمًا .

سألته (سلوى) في اهتمام:

- أتوجد قاعات أخرى هنا ؟!

لوَّح بكفيه ، مجيبًا في توتر شديد :

ـ توجد قاعات عديدة ، وكلها متشابهة إلى حد مستفز ، ولكن ..

بدا عليه مزيج من الحيرة والارتباك ، وكأتما يعجز عن التعبير عما بداخله ، فسأله (نور) في صوت هادئ رصين ، محاولاً تهدئة انفعالاته :

- كيف أتيت إلى هنا يا دكتور (.كريم) ؟! هل قمتم بتجربة أخرى ؟!

هزُّ الرجل رأسه في قوة ، مجيبًا :

ـ بل هو زميلكم المجنون .

وباتفعال واضح ، راح يروى لهم ما حدث ، عندما شارك (أكرم) في سرقة حوامة الوزير ، وانتهى بهما الأمر إلى المنطقة (ص) ، وحتى ابتلعته الرمال الحية ، وهو يقول :

- فجاة ، شعرت ، وكأن كل ذرة في كياتي تتحلّل ، واندفعت نحوى الرمال من كل صوب ، بسرعة مذهلة ، وأحاطت بجسدى كله ، في ثوان معدودة ، ثم فجأة ، انطلق جسدى عبرضوء مبهر عجيب ، وراحت كل ذكريات حياتي تتدفّق في رأسى ، و ...

قاطعته الدكتورة (مارى) في عصبية:

- ثم وجدت نفسك هنا .. هذا ما حدث لنا
كلنا ، مع اختلاف الوسيلة .

انعقد حاجبا (نور) ، وهو يسأله :

- وكيف وجدت وسيلة الخروج من القاعة الى القاعات الأخرى ؟!

أجابه الرجل في انفعال:

- كان هذا شغلى الشاغل ، منذ وصلت إلى هنا ، فقد بحثت عن أية وسيلة للعودة ، ولكننى فشلت فيى هذا ، وفي فهم أسلوب تشغيل فشلت في هذا ، وفي فهم أسلوب تشغيل الأجهزة العديدة في القاعة ، لذا فقد صار الأمل الوحيد أمامي ، هو العثور على مكان آخر ، وأجهزة أخرى ، مما جعلني أبحث في استماتة ، عن وسيلة للخروج من القاعة ، حتى عثرت على جزء من الجدار ، يمكن ضغطه في رفق ، على جزء من الجدار ، يمكن ضغطه في رفق ، لتقتح فجوة كتلك التي رأيتموني أعبرها الآن .

انتهى من عبارته ، فران على المكان صمت رهيب ، والتفتت كل العيون في آلية ، نحو

(نور) ، الذي انعقد حاجباه في شدة ، وبدت على كل ذرة من ملامحه أمارات التفكير العميق ، على نحو خفقت له القلوب في عنف ، ولهثت معه الأنفاس في لهفة وترقب ، قبل أن يرفع (نور) عينيه ، لتلتقيا بعيونهم ، وهو يقول :

- الدكتور (كريم) لم يأت إلينا بأمل جديد فحسب أيها السادة ، وإنما بمعلومات بالغة الخطورة أيضًا ، فطبقًا لروايته ، يتصرّف وزير الدفاع عندنا بأسلوب عجيب ، كاف لبث الشك في نفوسنا ، تجاه هويته الحقيقية .

هتف أحد العسكريين في غضب:

- ومن سيسمح لك بالتشكيك في هوية وزيرنا وانتمائه ؟!

هتف آخران بنفس الانفعال :

- هيهات .

واجههم (نور) جميعًا في حزم ، قائلاً : - هذا لو أنه نفس الوزير ، الذي كنتم تعرفونه ، قبل تلك الأحداث .

سأله أحدهم في عصبية :

\_ ماذا تعنى بشكوكك هذه ؟!

أجابه ( نور ) في صرامة وقوة :

- أعنى أنه عندما تحين لحظة الجد ، فالفائدة الوحيدة التى يمكن أن تتحقق ، هى من مواجهة الحقائق وحدها .. الحقائق المجردة ، بلا تعصبات أو تعنات ، أو مشاعر سخيفة ، لا تستند إلا لحتمية ولاء محدود ..

وشد قامته في اعتداد ، مضيفًا بلهجة أكثر قوة وصرامة :

\_ وليعم الكل هنا ، أن انتماعنا الأول هو لوطننا

(مصر) .. و (مصر) وحدها ، بعيدًا عن أية أشخاص أو مناصب ، وفي حالتنا هذه ، فنحن ننتمي إلى كوكب الأرض كله .. إلى عالمنا ، الذي يتعرّض للخطر ، كل الخطر ، بسبب قتال بين عالمين أخرقين ، للحصول على لقب أحمق .

وانعقد حاجباه في شدة ، وهو يكمل :

- وهذا ، وتحت هذه الظروف العسيرة ، التى تبلغ احتمالات نجاتنا منها ، ما يزيد قليلاً على الصفر ، لابد أن نتآزر جميعًا ، وأن ننسى كل شيء ، إلا أننا كيان واحد ، ويد واحدة .. وسنواجه الحقائق ، أيًا كاتت ، حتى نجد سبيلاً لإنقاذ عالمنا أولاً ، والعودة إليه ثانية .. وهذا كل شيء .

انتهى قوله ، فران على المكان صمت رهيب ثقيل ، وراح الكل يتطلعون إلى بعضهم فى توتر شديد ..

وبالذات العسكريون ، الذين حملت نظراتهم معان خاصة ..

معان لا يدركها سوى كل من عمل يوما تحت العلم ..

علم (مصر) ..

وفى حزم ، تراص كل من تبقّى من العسكريين فى صف واحد ، واتجه أكبرهم رتبة نحو (نور) ، وأدّى أمامه التحية العسكرية فى قوة ، على الرغم من أنه يفوقه رتبة ، وقال فى حسم وحزم :

- كلنا رهن إشارتك أيها المقدم .. لقد قدت العالم يومًا ، في حرب تحرير عظمى ، ونحن نعتبر أنفسنا تحت قيادتك الآن ، في حرب التحرير الجديدة .

صمت (نور) لحظة ، ثم رفع يده بالتحية العسكرية بدوره ..

وخفقت قلوب المدنيين جميعهم ، أمام ذلك المشهد المهيب ..

حتى (سلوى) و (نشوى) ..

وما إن خفض (نور) يده ، حتى قال فى حزم ، وبلهجة قيادية فطرية :

- والآن سننقسم إلى فريقين .. فريق للمدنيين والعلماء ، بحراسة اثنين من العسكريين هذا ، لاستكمال عملية دراسة تلك الأجهزة وفحص أساليب تشغيلها ، والفريق الثاني من العسكريين وسنذهب معًا لفحص كل القاعات ، المتصلة بالمكان ، والبحث عن وسيلة لتجاوزها إلى العالم الخارجي أيضًا .

وعاد يشد قامته ، مضيفًا :

- المهم أن نعمل جميعًا بأقصى سرعة ، فنحن نجهل ماذا يحدث الآن في عالمنا ، وأى خطر يواجهه .

وقال ضابط آخر في قلق:

- ولكننا لا نمتلك هنا أية أسلحة .

أجابه ( نور ) في حزم :

- فليكن جرزء من مهمتنا هو البحث عن أسلحة .. أية أسلحة ، يمكننا أن نستخدمها للدفاع عن أنفسنا ، إذا ما واجهنا خطرًا ما ، في أي مكان هنا .

اتتفض جسد الدكتور (كريم)، وهو يقول:

\_ أسلحة ؟! هل تبحثون عن أسلحة ؟!

سأله (نور) في سرعة:

\_ هل صادفت بعضها في طريقك ؟!

لوَّح الرجل بيديه في انفعال ، مجيبًا :

- هناك قاعة تكتظ بما يشبه الأسلحة ، ولكنها ملقاة كلها في إهمال شديد ، حتى إنني .. حتى إنني ..

لم يستطع إكمال عبارته ، من فرط الانفعال ، فقال (نور) في حزم :

- لا بأس يا دكتور (كريم) .. لابأس .. المهم هل يمكنك أن تقودنا إليها .

قال الرجل ، بنفس الانفعال :

- بالتأكيد .. صحيح أن هذه القاعات متشابكة ، على نحو أشبه بخلية النحل ، إلا أتنى وجدت وسيلة للتذكير ، و ...

قاطعه (نور) في حزم:

\_ عظيم .. هيا بنا .

لم تشعر (سلوى) بالارتياح أبدًا ، عندما غادر (نور) القاعة ، بصحبة الدكتور (كريم) والعسكريين ، وراح قلبها يخفق في قوة ، عندما أغلقت الفجوة خلفهم ، فأطلقت من أعمق أعماق صدرها زفرة ملتهبة ، جعلت ابنتها تربّت على ظهرها ، مغمغمة :

\_ سيعودون ظافرين بإذن الله .

زفرت (سلوی) مرة أخری ، فی توتر بالغ ، فی حین قال الدكتور (خالد) ، وهو یتجه نصو جهاز آخر :

- فليقوموا بمهمتهم ، ولنقم نحن بمهمتنا . غمغمت (نشوى) ، وهى تعيد فحص المكعبات والكرات أمامها :

- أظننى استطعت استيعاب تكنولوجيا تشغيل هذا الجهاز إلى حد ما ، فتلك الكرات هى بمثابة القرص الصلب ، في أجهزة الكمبيوتر لدينا ،

والمكعبات أشبه بالأسطوانات المدمجة ، وأزرار الكمبيوتر في الوقت ذاته ، على نصو لا يتواجد لدينا ، فهي المسئولة عن التشغيل ، وتحوى عشرات البرامج والمعلومات ، في الوقت ذاته .

سألتها الدكتورة (ولاء) في اهتمام ، وهي تدفع أحد المكعبات في حذر :

- أتعنين أنها تستجيب للمساتنا كالأزرار ، وتنطلق منها المعلومات كالقرص المدمج ، في الوقت الـ ...

قاطعتها (نشوى) في توتر:

\_ مهلا .. ما فعلته قد ..

قبل أن تتم عبارتها ، تألقت تلك الشاشة المجسمة مرة أخرى ، وظهر عليها ذلك الكائن الأبيض ، وهو يقول :

- كنت أعلم أنكم ستعيدون التشعيل ، إن عاجلاً أو آجلاً .

وثبت يد (نشوى) ، تعيد المكعب إلى موضعه ، ولكن الكائن ابتسم في شماتة هذه المرة ، وهو يقول :

- كلاً .. لم يعد هذا ممكنا الآن .. أجهزتنا تتميّز عن كل ما يمكنكم صنعه أو ابتكاره ، في أنها أجهزة عبقرية ، تتعلّم بسرعة فائقة ، ومن المستحيل خداعها مرتين .. لقد طورت نفسها في فترة الكمون ، بحيث تسيطر على كل أدوات تشغيلها داخليًا ، بنسبة مائة في المائة ، فور تشغيلها مرة أخرى .

شهقت الدكتورة (ولاء)، وصرخت في ارتياع:

- ماذا فعلت ؟! يا إلهي ! ماذا فعلت ؟!

أطلق الكائن ضحكة ساخرة ظافرة شامتة ،
وهو يقول :

- ما هذا بالضبط ؟! ما هو ؟!

أشار الرجل إلى الشاشة المجسمة ، والرموز التي تتغير فوقها في سرعة ، هاتفًا :

- لو أنك عملت بالجيش يومًا مثلى ، لأدركت ما الذى تعنيه رموز متلاحقة يا سيّدتى .

سألته (سلوى) في رعب:

- رياه ! هل تعنى أنها .. أنها ..

هز ً رأسه في قوة ، قبل أن تتم عبارتها ، وقال بصوت شارف الانهيار :

- نعم يا سيدتى .. لقد أشعل ذلك الشيء مايشبه القنبلة .. قنبلة زمنية .

واتسعت عيون الكل برعب لا مثيل له .. لقد أصبحت بالفعل ساعاتهم في هذا العالم محدودة . محدودة للغاية .

\* \* \*

ثم حملت ملامحه صرامة مباغتة ، وهو يضيف :
- ولن يكون لديكم الوقت لهذا .
سألته (سلوى) في عصبية :

\_ ماذا تعنى بقولك هذا ؟!

أجاب بسرعة:

- أعنى أن ساعاتكم قد أصبحت معدودة في هذا العالم القديم .

مع قوله ، أضيئت شاشة هولوجرامية أخرى ، راحت تتراص فوقها رموز عجيبة متلاحقة ، فأطلق الدكتور (خالد) شهقة قوية ، وهو يتراجع فى ارتياع شديد ، هاتفًا :

- يا إلهي ! يا إلهي !

سألته (نشوى) ، وقلبها يخفق بمنتهى العنف :

## ٣- العدو ..

عقد (براشر)، قائد جيوش (هور)، كفيه خلف ظهره، في صرامة شديدة، وهو يستمع إلى أحد علماء حملته، الذي أمسك حقنة من الرمال الحية، قائلاً:

- ليست مجرد حصوات صغيرة ، كتلك التى يكتظ بها كل ما حولنا .. إنها آليات بالغة الدقة ، من صنع شعب (موك) ، وهي مجهزة بحيث تهاجم أية صورة متطورة من التكنولوجيا ، وكان من الممكن أن تهاجمنا بمنتهى العنف ، وتكبدنا خسائر فادحة ، لولا أن أوقفتها ذبذبات الد (هورالون) المضادة .

ثم هز العالم رأسه ، مضيفًا في إعجاب ، لم يستطع إخفاءه :

اتعقد حاجبا (براشر)، وهو يقول في صرامة متوترة:

- بالتأكيد .

ثم سأل الرجل في سرعة:

- هل حاولت الاتصال به مرة أخرى ؟! أومأ الرجل برأسه ، مجيبًا :

- حاولنا أكثر من مرة أيها القائد ، ولكننا لم نتلق استجابة واحدة .

ازدادا انعقاد حاجبى (براشر)، وهو يغمغم:
- عجبًا! كيف حقَّق ذلك الانتصار إذن، لو
أنه..

لم يتم عبارته ، ولكن عشرات الأفكار دارت في ذهنه ، مع احتمال واحد ، تعاظم في عقله ، حتى بدا أشبه بالواقع ، فارتسمت على شفتيه ابتسامة ، وهو يسأل العالم :

- وماذا عن الغلاف الواقى ؟! أجابه الرجل في سرعة :

\_ لقد أطلقتاه بالفعل ، وسيحمى موقعنا من أية أسلحة أرضية ، مهما بلغت قوتها ، ولكن ..

التفت إليه (براشر) بحركة حادة ، متسائلاً : - ولكن ماذا ؟! هل وجدتم فيه نقاط ضعف ؟! هتف الرجل :

\_ مطلقاً .

ثم استدرك في سرعة:

\_ ولكن هناك غلافًا آخر .

ارتفع حاجبا (براشر) فى دهشة ، وهو يسأل :

\_ غلافًا آخر ؟! هنا .

أومأ العالم برأسه ، مجيبًا:

- نعم .. قبة أخرى ، أحاطت بنا منذ لحظات .. قبة أرضية ، تشبه الأجيال الأولى من غلافنا الواقى .

عاد حاجبا (براشر) ينعقدان ، وهو يسأل : - هل يمكننا التعامل معها ؟! اعتدل العالم ، مجيبًا في ثقة :

- بكل تأكيد .. إنها بدائية للغاية ، بالنسبة لعلومنا المتطورة .

ابتسم (براشر) ، مغمغمًا:

- عظيم .

ثم عاد يتابع تدفق قواته ، وهو يضيف :

دع الأرضيين يعبثون إذن ، لساعة أو اثنين من زمنهم ، وبعدها سنضرب نحن ضربتنا .

وتألَّقت عيناه على نحو مخيف ، وهو يكمل : \_\_ الضربة الساحقة ..

قالها ، واتسعت ابتسامته الوحشية الواثقة .. اتسعت أكثر ..

وأكثر ..

وأكثر ..

\* \* \*

بدت الدهشة على وجه الدكتور (محمد حجازى)، كبير الأطباء الشرعيين، وهو يتطلّع

إلى جشة (كونار) ، قبل أن يسأل (رمزى) فى توتر :

- ما هذا بالضبط ؟! كائن من عالم آخر ؟! أجابه (رمزى) في توتر أكثر:

- إنه كذلك بالضبط .. وهو أيضًا الكائن الوحيد من نوعه ، الذي يمكننا بوساطته معرفة تكوين بني جنسه ، الذين بدءوا غزوهم للأرض فعلاً .

انتفض جسد الدكتور (حجازى) في ارتياع ، وهو يهتف :

ـ بدعوا ماذا ؟! هل تعنى أننا نواجه غزوًا جديدًا بالفعل يا (رمزى) ؟!

زفر (رمزی) فی مرارة ، مجیبا :

- هذا صحيح للأسف يا سيدى .

امتقع وجه الدكتور (حجازى) ، واتسعت عيناه عن آخرهما ، وهو يتمتم :

- يا إلهي ! يا إلهي !

ثم هز رأسه فى قوة ، وكأنما ينفض عنه كل ذعره وهلعه ، قبل أن يرتدى قفازه الطبى ، ويقول فى حزم مباغت :

- هذا يعنى حتمية أن نقوم بعملنا في سرعة . غمغم (رمزى):

\_ بالتأكيد .

ضغط الدكتور (حجازى) زرجهاز التسجيل، ويدأ عمله على الفور، قائلاً:

- أمامنا جثة لكائن غير أرضى، تكوينه التشريحى الخارجى، يشبه التكوين الأرضى العادى، ولكن ملامح الوجه تختلف، في لونها، وبشرتها، واتساع العينين، والأنياب البارزة، وهو يرتدى زيًا من قطعة واحدة، برتقالية اللون، تغمرها بقع عديدة من مادة خضراء متألفة، نتيجة

لإصابات متعددة ، من طلقات نارية تقليدية ، وحول الوسط حزام عريض ، من مادة أشبه باللدائن الطرية ، سنقوم الآن بإزالته ، حتى يمكننا فحص الجسد والإصابات .

التقط مقصًا كبيرًا ، ودفعه في الفراغ الضيق ، بين الجسد والحزام ، ثم ضغط المقص في قوة ..

ولكن الحزام، على الرغم من طراوته، كان أقسى مما ينبغى ..

لقد قاوم القطع ..

وقاوم ..

وقاوم ..

حتى انكسر المقص ..

وفى دهشة ، وعبر جهاز التسجيل ، قال الدكتور (حجازى) :

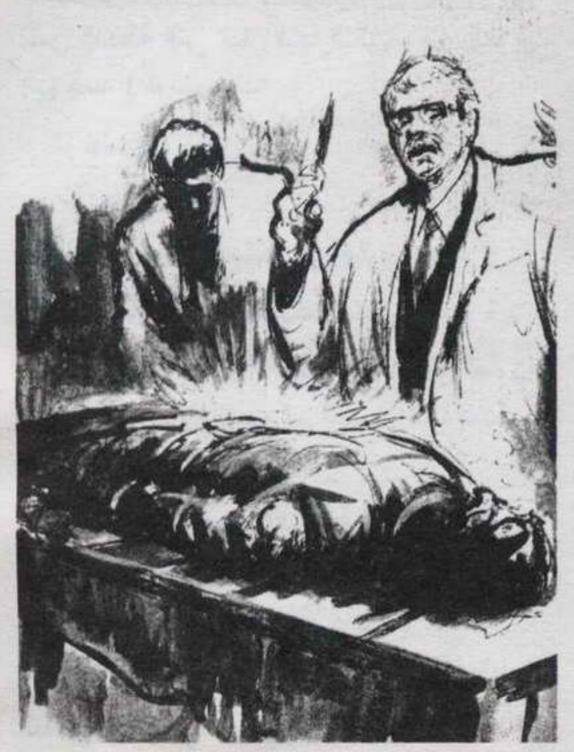

وفجأة ، تألق جزء من الحزام بضوء أحمر قوى .

- عجبًا .. الطرق المألوفة لم تنجح فى إزالة ذلك الحرّام ، ومن المؤكّد أنه مصنوع من مادة غير معروفة على أرضنا ، لذا فسنحاول أن نستخدم معها وسيلة أخرى .

التقط المنشار الآلى الصغير، و ...

وفجأة ، تألَّق جزء من الحزام بضوء أحمر قوى ، فأطلق (رمزى) شهقة دهشة ، واتسعت عينا الدكتور (حجازى) ، وهو يتساءل في توتر بالغ:

\_ ما هذا بالضبط ؟! ما الذي يحدث ؟!

غمغم (رمزى) في عصبية:

ـ يبدو أنه يتلقى أو يبث إشارة ما ، أو .. قبل أن يتم عبارته ، سرى التألق فى الحزام كله دفعة واحدة ..

وبحركة غريزية سريعة ، تراجع الدكتور

مجرَّد كومة من الرماد ..

كومة لا يمكنها أن تمنح أحدًا أية معلومات مفيدة ..

على الإطلاق ..

\* \* \*

صمت (أمجد صبحى) طويلاً ، وهو يراقب شاشة الرصد ، التي تنقل إليه صورة لما يحدث في المنطقة (ص) ، قبل أن يسأله (أكرم) في اهتمام :

- تُرى هل استعدت قواتنا للهجوم الآن ؟! أجابه ( أمجد ) في هدوء :

\_ ليس هذا هو المهم الآن .

ارتفع حاجبا (أكرم) في دهشة ، وهو يقول:

(حجازى) و (رمزى) فى حركة واحدة ، فى نفس اللحظة التى انتقل فيها التألق ، من الحزام الى جسد (كونار) كله ..

ثم تضاعف التألُّق ..

تضاعف بسرعة ، حتى صار ضوءًا مبهرًا ، غشرًى بصريهما ، والدكتور (حجازى) يصرخ : \_ ماذا يحدث ؟! ماذا يحدث ؟!

ومع التألَّق المبهر ، انطلق في المكان صوت أشبه بالفحيح ، وارتفعت إلى أنفهما رائحة قوية ، مع أدخنة محدودة ..

وفجأة أيضًا ، ذهبت الرائحة ، وانطفأ الضوء الميهر ، وتلاشى الفحيح ..

وتلاشت معه أيضًا جثة (كونار) ..

لم يتبق منها سوى قطع صغيرة من ذلك النسيج البرتقالى ، وكومة من الرماد ..

- ليس هذا هو المهم ؟! ما المهم إذن ، فى مواجهة غزو كهذا ؟!

استدار إليه (أمجد)، مجيبًا:

- أن نفهم سر هدوئهم وثقتهم .

ثم راح يتحرك في المكان ، ويتابع ، وكأتما يُحدّث نفسه :

- هؤلاء القوم يفوقوننا تقدماً بالتأكيد ، ومن المحتم أتهم قادرون على كشف وجود قبة الطلقة ، التى أحطناهم بها ، وعلى الرغم من هذا فهم يتجاهلون وجودها تماماً ، كما أتها لا تعنى شيئا لهم ، ويواصلون إرسال قواتهم ، بمنتهى الهدوء والثقة ، فما الذي يمكن أن يعنيه هذا ؟! أهو جهلهم بقدراتنا ، أم ثقتهم في تفوق قواتهم ؟!

قال (أكرم)، وقد تسلّل القلق والتساؤل اليه:

- ريما هو مزيج من الاثنين ؟! بدا (أمجد) شاردًا، وهو يغمغم:

- نعم .. ريما .

استغرقه التفكير بضع لحظات ، التزم (أكرم) خلالها الصمت تمامًا ، وهو يتطلّع إليه في إعجاب شديد ، حتى التفت إليه (أمجد) فجأة ، قاتلاً في حزم :

- هذا يحتاج إلى اختبار .

سأله في لهفة:

- اختبار ماذا ؟!

ضغط (أمجد) زر الاتصالات السرية المؤمنة ، وهو يجيب بحزم أكبر :

- اختبار قوة .

مع آخر حروف كلماته ، ارتفع صوت رئيس الجمهورية ، عبر جهاز الاتصالات السرى ، وهو يقول :

- هل من جدید یا (أمجد) ؟! أجابه (أمجد) في حزم:

- تُرى هل قوات الفوج الأول مستعدة للهجوم يا سيادة الرئيس ؟!

أتاه صوت وزير الدفاع ، يجيب في صرامة : - قوات الفوج الأول على أهبة الاستعداد ياسيد (أمجد).

وأضيف إليه صوت القائد الأعلى ، وهو يقول :

\_ وأقمار الدفاع ، المزودة بمدافع الليزر القوية ، مستعدة للمشاركة فورًا .

التقط ( أمجد ) نفسًا عميقًا ، وقال :

- عظيم .. أظن الوقت قد حان للضربة الاختبارية الأولى .. الضربة التى سنعرف منها قدرات العدو الحقيقية .

ثم شد قامته ، مضيفًا بكل الحزم :

- ولأن المراقبة لن تمنحنا المزيد ، فلا مبررً للانتظار .. سنبدأ ضربتنا الاختبارية الآن .

وبضغطة زر أخرى ، تلقّت كل القوات إشارة البدء ..

وانطلقت نحو العدو ..

ثلاثة أسراب من إحدى المقاتلات ، المزودة بالصواريخ القوية ، ومدافع الليزر ، انطلقت من مطاراتها ..

عشر وحدات من المشاة الراكبة ، اتجهت نحو المنطقة (ص) ، على متن عشرات المدرعات القوية ..

أربعة ألوية من الدبابات ، التي تحاصر المكان ، التجهت في آن واحد نحو الهدف ..

وأزيلت قبة الطاقة دفعة واحدة ..

ووجّهت كل أقمار الدفاع الصناعية مدافعها الليزرية نحو الهدف ..

وبكل كيانه وانفعالاته ، راح (أمجد) يراقب الموقف على الشاشة ..

بل على كل شاشات المراقبة ..

ثم بدأ الهجوم فجأة ..

وعلى كل الجبهات ..

وشعر (أكرم) بتوتر لامحدود، يسرى فى كياته كله ..

فطبقًا لقول (أمجد) ، كان هذا الهجوم هو الاختبار لقوة وكفاءة العدو ..

الاختبار الحقيقى ..

والوحيد ..

\* \* \*

اتسعت عيون العسكريين في دهشة غامرة ، وهم يحدقون في ذلك الكم الهائل من الأسلحة المختلفة ، الملقى بإهمال واضح ، في تلك القاعة الكبيرة ، التي قادهم إليها الدكتور (كريم) ..

كان من الواضح أنها أسلحة ذات مصادر مختلفة ..

أو هى - بمعنى أكثر دقة - عينات أسلحة ، من كواكب مختلفة ..

وعوالم مختلفة ..

ففى كل ركن ، كانت هناك مجموعة من الأسلحة ، التى تنتمى إلى وحدة واحدة ..

وبكل الدهشة ، هتف أحد العسكريين :

- رباه ! ما هذا بالضبط ؟! متحف حربى ؟! أجابه ( نور ) في حزم :

- بل هو معرض یا رجل .. معرض غنائم حروب سابقة .

هتف آخر بدهشة:

\_ ولماذا تركوه خلفهم ؟!

أجابه (نور)، وهو يلتقط أحد الأسلحة، ويفحصه في اهتمام:

\_ من الواضح أنهم اهتموا بنقل أسلمتهم فحسب .

> تساءل عسكرى آخر فى حذر: - تُرى هل تعمل كل هذه الأسلحة ؟!

التقط الرجل السلاح ، وراح يقلبه بين يديه في حيرة ، بحثًا عن وسيلة لفحصه واستخدامه ، في حين أدار ( نور ) عينيه في المكان ، وهو يتابع :

- ينبغى أن نفحص كل هذه الأسلحة ؛ وننتقى منها ما يمكننا فهمه واستخدامه ، من بين ما يصلح للعمل ، و ...

بتر عبارته بغتة ، وهو يحدِّق فى جهاز كبير فى الركن ، قبل أن يتجه نحوه فى سرعة ، هاتفًا :

> - يا إلهى ! أمن الممكن أن .. أسرع الدكتور (كريم) خلفه ، هاتفًا :

\_ ما الذي يدور في ذهنك بالضبط ؟!

تحسس (نور) الجهاز، وهو يفحص تكوينه في سرعة، قائلاً في انفعال:

- أنا واثق من أننى لم أر شيئًا كهذا من قبل ، وعلى الرغم من هذا فشيء ما في أعماقي يكاد يجزم بأنه بوابة انتقال كونية .

اتسعت عينا الدكتور (كريم) ، وهو يقول:

- رباه! أهذا ممكن حقّا ؟! واصل (نور) فحص الجهاز في اهتمام ، وهو يقول :

- أكاد أكون واثقًا من هذا ، دون أن أدرى لماذا .. الشكل الشبيه بالقوس ، الخريطة الكونية على جاتبه .. الأزرار العديدة هنا وهناك ، ولوحة التوجيه .. رباه ! لا ريب في أن عقلى الباطن يذكر رؤيته ، في مكان ما ..

وصمت لحظة ، قبل أن يضيف بمنتهى الحذر : - أو زمن ما .

سأله الدكتور (كريم) في انفعال:

- أتظنه صالحًا للاستخدام ؟! أعنى أمن الممكن ....

قاطعه (نور)، قائلاً في حزم:

- هذا يحتاج إلى رأى متخصص.

وانعقد حاجباه في شدة ، مع إضافته :

- رأى (سلوى) أو (نشوى).

مع آخر حروف عبارته ، هتف أحد العسكريين :

- لدينا هنا مجموعة مألوفة من الأسلحة .. أعنى مجموعة تشبه ما اعتدنا استخدامه على الأرض .. إنها مدافع أشبه بمدافع الليزر عندنا ،

وكلها مزودة بخزانات طاقة ممتلئة ، وأظنها صالحة للعمل ، لو ...

ضغط زرًا صغيرًا ، وهو ينطق عبارته ، فانطلق من مدفعه شعاع أخضر رفيع ، أصاب جدار القاعة ، فدوى فيها انفجار عنيف ، مع موجة تضاغطية عالية ، اقتلعت بعض الرجال من موضعهم ، وضربت بهم الجدار المقابل ، قبل أن يسقطوا على كومة أخرى من الأسلحة ..

وفي دهشة مذعورة ، هتف أحد الرجال :

رباه ! إذا كان هذا ما تركوه خلفهم ، فأية أسلحة حملوها إلى عالمهم ؟!

انعقد حاجبا ( نور ) في شدة ، و هو يقول :

- بل قل أية أسلحة يمتلكها ذلك العالم الآخر ، الذي لحتل عالمنا ، والذي يخشونه إلى هذا الحد ؟!

اتسعت عيون الكل في ارتياع ، في حين أمسك ( نور ) كتفى الدكتور ( كريم ) في شدة ، وهو يهتف :

دكتور (كريم) .. لا بد أن نجد وسيلة للعودة الى عالمنا .. لا بد .

لم يكد يتم عبارته ، حتى تناهى إلى مسامعه وقع أقدام تعدو ، عبر الممرات الخارجية ، فاستدار إلى العسكريين ، هاتفًا :

\_ تأهّبوا .

صاح به الدكتور (كريم) في رعب:

- تُرى ما هذا بالضبط ؟!

أجابه ( نور ) في حزم :

\_ سنعرف بعد قليل .

ثم أشار إليه بالصمت ، وتحرَّك في خفة ،

يلتقط أحد تلك الأسلحة الجديدة ، وهو يشير للصكريين ، الذين التقط كل منهم سلاحًا بدوره ، وتأهّب لمواجهة خصم مجهول ، ووقع الأقدام يقترب ..

ويقترب ..

ويقترب ..

ثم هتف ( نور ) في خفوت :

- الآن ..

قالها ، ووثب إلى ذلك الموضع فى الجدار ، وضغطه بكفه ، فتموج الجزء المجاور له ، وانفتحت فيه فجوة كبيرة ..

وكرجل واحد ، اندفع الفريق المقاتل خارج الفجوة ، شاهرًا أسلحته ، و ..

« ( نور ) .. حمدًا للَّه أن عثرنا عليكم .. »

اتسعت عيون الكل في دهشة ، و (نور) يخفض سلاحه ، هاتفًا :

- (سلوى) .. (نشوى) .. الدكتور (خالد) .. ما الذى أتى بكم جميعًا ؟! لماذا تركتم موقعكم ؟! كان يمكن ألا تعثروا علينا أبدًا .

هتفت (نشوی):

- لقد تتبعنا العلامات ، التي تركها الدكتور (كريم) على الجدران .

وقال الدكتور (خالد) في ارتياع:

- المكان كله سينفجر .. كل القاعات سيتم نسفها .

وأضافت الدكتورة (ولاء) بصوت مرتجف:
- وفي الخارج لا يوجد سوى عالم ينتشر فيه
وباء رهيب، لن ينتهى قبل آلاف السنين .. هذا

94

ما أخبرنا به ذلك الكانن الأبيض .. إنها النهاية .. سنموت هذا أيها المقدم .

انعقد حاجبا (نور) في توتر، وهو يقول:

أجابته (سلوى) في انفعال:

- إنه إجراء أمنى آخر، قامت به تلك الأجهزة.. لقد أشعلت قتبلة زمنية ، لايمكننا فهم رموزها ، ونجهل تمامًا متى تحين لحظة انفجارها ، ثم إن الأجهزة كلها أصبحت تعمل بسيطرة ذاتية داخلية ، ولم يعد من الممكن أن نتعامل معها ، أو نسيطر على ما يحدث فيها .

أومأت (نشوى) برأسها، قائلة:

نقل (نور) عينيه بين الوجوه المذعورة ، على الجانبين ، وهو يغمغم :

- إذن فالبقاء هنا صار مستحيلاً ، سواء داخل تلك القاعات أو خارجها .

هتفت الدكتورة ( مارى ) ، وهى تبكى فى مرارة :

- الموت ينتظرنا في الحالتين .

استدار (نور) ، ينظر إلى الجهاز الكبير ، قائلاً في صرامة :

- ألا إذا .

هتفت به (نشوى) في لهفة:

- ألديك وسيلة للنجاة يا أبى ؟! هز ً رأسه في بطء ، قائلاً :

- للنجاة ؟! لست أدرى .. ربما كانت وسيلة لمواجهة خطر آخر ، ولكن ربما كانت لدينا وسيلة لمغادرة هذا العالم فحسب .

سألته بنفس اللهفة:

\_ ذلك الجهاز الكبير هناك ؟!

غمغم:

\_ ريما .

الدفعت بكل لهفتها نحو الجهاز الكبير ، هاتفة :

\_ هيا يا أمى .. لا بد أن نحاول .

أما الدكتورة (ليلي)، فقد قالت في عصبية:

\_ وحتى لو كاتت هناك وسيلة لمغادرة هذا العالم ، من يضمن لنا أننا لن نجد أنفسنا في عالم آخر ، لا يصلح لحياتنا ؟! عالم بلا هواء مثلاً ، أو له درجات حرارة كاللهب ، أو حتى كالثلج ؟! من يضمن لنا هذا ؟!

هزُّ رأسه نقيًا ، وهو يجيب في حزم :

\_ لا توجد أية ضمانات .

ثم اتجه نحو الجهاز الكبير ، الذي بدأت (نشوى) و (سلوى ) فحصه بالفعل ، وهو يكمل :

- وليس أمامنا سوى المخاطرة ، ومن يخشاها فلييق هنا ، ويواجه الخطر الذي يدرك ماهيته .

امتقع وجهها بشدة ، في حين غمغم الدكتور (خالد) في مرارة:

- لیس لدینا خیار یا سیدتی .

وأضافت الدكتورة (ولاء):

\_ للأسف .

والتقطت الدكتورة (ماري) نفسنا عميقًا ، وهي تغمغم:

- إننا لا ندرى حتى ما إذا كاتت لدينا الفرصة لمغادرة هذا العالم أم لا .

هبط قولها على الكل كسهم نارى قاتل ، فالانوا بصمت تام ، وراحوا يتطلعون إلى بعضهم بوجوه

شاحبة ، في حين انهمك (نور) وزوجته وابنته في فحص ذلك الجهاز الكبير، قبل أن تهتف (نشوى):

- إنها بوابة كونية بالفعل ، وهي بسيطة الاستخدام للغاية .

وأضافت (سلوى) في اهتمام:

\_ ولكن يبدو أنها معدّة للتوجه نحو هدف واحد ، فقد تم إلغاء مؤشر الاتجاهات والذبذبة .

قالت (نشوى):

\_ هذا صحيح .. تشغيلها لا يحتاج لأكثر من ضغط ثلاثة أزرار ثم جذب هذا الذراع.

ثم بدا عليها التوتر ، وهي تضيف :

\_ المشكلة أنه لابد من جذبه باستمرار .

سألها الدكتور (كريم) بفضول العالم ولهفته: \_ بمعنى ؟!

بدت شاحبة مرتبكة ، وهي تجيب :

\_ بمعنى أنه لن يمكننا أن ننتقل جميعًا عبر

تلك البوَّابة .. لابد أن يبقى أحدنا ، للتحكم في الذراع ، حتى ينتقل الباقون ، ثم ..

شحب وجهها وصوتها أكثر ، وهي تضيف :

- ثم لن تكون لديه فرصة للخروج من هذا العالم .. أبدًا .

هبط قولها هذا على الكل كالصاعقة ، واتسعت عيونهم في ارتياع ، و ...

« أنا سأبقى .. »

انطلق الصوت في حزم صارم حاسم ، فالتقت الكل إلى صاحبه في سرعة ، وامتقعت وجوههم ، و (نور) يضيف:

- وهذا أمر غير قابل للنقاش أو المراجعة . وهوى قلبا (سلوى) و (نشوى) بين أقدامهما .. وبمنتهى العنف ..

\* \* \*

- رباه! إنهم لم يطلقوا طلقة واحدة .. لقد ظفرنا بهم .. يا له من انتصار سهل!!

اتعقد حاجبا (أمجد) في شدة ، وهو يتمتم : 
- لا تتعجّل الأمور يا صديقي .

هتف (أكرم) في حماسة:

- أية أمور ؟! ألا تبدو لك الصورة واضحة جلية .. لقد سحقناهم سحقًا ، وعندما تنقشع سحابة الرمال الكثيفة هذه ، لن نجد منهم سوى الحطام والأشلاء .. أية قوة يمكن أن تحتمل كل هذا يا رجل ؟!

لم ينبس (أمجد) ببنت شفة ، وهو يراقب الشاشة في اهتمام ..

ولكنه ، وعلى الرغم مما يراه ، لم يكن يشعر بالارتياح ..

## ٤\_اختبار القوة . .

من المؤكّد أن الهجوم كان شاملاً ساحقًا ، على كل الجبهات ..

نسور القوات الجوية انقضوا على قوات (هور) ، في المنطقة (ص) ، وأمطروها بصواريخهم ، في نفس اللحظة التي انهالت فيها عليهم حزم الليزر القوية ، من أقمار الدفاع الصناعية ..

ومع توالى الانفجارات العنيفة ، وسحب الرمال الضخمة ، التى غمرت المنطقة كلها ، حان دور المشاة الميكاتيكية والمدرعات والدبابات ..

ومن مدافع الدبابات ، انهال سيل من النيران .. ومن موقعه في حجرة الرصد ، هتف (أكرم) في حماسة : رهيبًا للغاية ..

فمن وسط سحابة الرمال الضخمة ، ووسط كل النيران والدخان ، ظهر قوس أخضر متألّق ..

وبسرعة خرافية ، اخترق ذلك القوس كل شيء ، وبرز واضحًا للأعين ..

كل الأعين ..

لم يكن قوسًا كما بدا فى البداية ، وإنما فقاعة خضراء ضخمة ، تبدو وكأنها تنمو من رمال الصحراء ، وتتضخم بسرعة مذهلة ، وهى تضىء كل ما حولها ، بضوء أخضر باهت ..

وبتلك السرعة المذهلة ، اتجهت أطراف الفقاعة المتمددة نحو القوات ، في كل الاتجاهات والزوايا ..

وهتف قائد الأسراب المقاتلة ، في دهشة مذعورة:

لم يكن يشعر به قط ..

وعبر جهاز الاتصال السرى ، انبعث صوت رئيس الجمهورية ، وهو يهتف في سعادة ظافرة :

- يبدو أننا قد انتصرنا يا (أمجد) .. لقد بالغنا في تقدير قوة خصمنا .

قال (أمجد) في حذر:

ـ ليس بعد يا سيدى .. ليس بعد .

أتاه صوت وزير الدفاع ، وهو يقول ضاحكًا :

- اطمئن يا سيد (أمجد) .. أجهزتنا تشير إلى أن ضرباتنا كلها قد بلغت أهدافها .. الواقع أتنا قد سحقناهم سحقًا ، و ...

قبل أن يتم عبارته ، انعقد حاجبا (أمجد) فى شدة ، وتعلَّق كيانه كله بشاشة الرصد ، التى نقلت مشهدًا رهيبًا ..

رباه! ذلك الشيء يتجه نحونا بسرعة، وكل آلاتنا تصاب بالشلل والتجمد .. إننا عاجزون حتى عن الفرار .. يا إلهي! إننا ..

قبل أن يتم عبارته ، دوى انفجار مقاتلته ، في سماء المعركة ..

> ثم دوت بعده انفجارات أخرى .. وأيضًا ، في كل الاتجاهات ..

تلك الفقاعة الخضراء راحت تتمدّد بسرعة ، وتلتهم كل ما يعترض طريقها ، من دبابات ، ومدرعات ، ومشارة ، وحتى مقاتلات ..

وبلا رحمة ..

كل شيء تمسة ، كان يحترق ، ويتلاشى دفعة واحدة ، مع صرخات عذاب وآلام رهبية ، انتشرت في كل مكان ، وفجرت رعبًا بلا حدود ، وسط الجيوش المهاجمة .. وأمام شاشة الرصد ، اتسعت

عينا (أكرم) عن آخرهما ، وراح يهتف : - يا إلهى ! يا إلهى !

أما (أمجد)، فقد ضغط أحد أزرار الاتصالات، هاتفًا:

- انسحاب .. انسحبوا فورًا .. انسحاب تام . ولكن هذا الأمر لم يكن منطقيًا ، في تلك الظروف ..

فالفقاعة كاتت تلتهم كل شيء بسرعة مذهلة ، لم تمنح الرجال أدنى فرصة للتراجع أو الاسحاب ..

لقد راحت تسحق كل شيء سحقًا ، وتحيله الى رماد أخضر متألق ، لا يلبث أن يفقد لونه ، ويتلاشى وسط رمال الصحراء ..

وبكل المرارة في أعماقه ، راح (أمجد) يتابع الموقف ..

عشرات الضحايا سقطوا في لحظات ..

مقاتلات ، ودبابات ، ومدرعات وجنود وضباط ، انسحقوا سحقًا ، في دقائق معدودة ..

ثم ساد المكان هدوء رهيب ..

هدوء يحمل رائحة مميّزة ..

رائحة الدمار ..

والموت ..

وهنا .. هنا فقط ، توقّفت الفقاعة الخضراء عن التمدُد ..

ثم انفجرت بغتة ..

ومع انفجارها ، تحولت إلى مئات الفقاعات الصغيرة ، التى انطلقت إلى أعلى بسرعة مذهلة .. وفي دهشة مذعورة ، هتف (أكرم) : \_ ماذا يحدث ؟! ماذا يحدث ؟!

انعقد حاجبا (أمجد) في شدة ، وهو يهتف : - رباه ! أقمار الدفاع .. أقمار الدفاع .. ضغط زر اتصالات آخر ، وصاح :

- تلك الفقاعات ستهاجم أقمار الدفاع الصناعية .. أوقفوها بأى ثمن .. هل تسمعون .. بأى ثمن !

نقل الخبراء الأمر بسرعة ، إلى أقمار الدفاع نفسها ، فاستنفرت كل وسائلها ، وراحت تطلق مدافعها ، نحو تلك الفقاعات ، محاولة منعها من بلوغها ..

وتفجرات الفقاعات ..

منات منها تفجرات ، قبل أن تخترق الغلاف الجوى الأرضى ..

ومئات أخرى تفجرًت خارجه ..

ومئات تبقّت ، لتهاجم الأقمار الصناعية ، في الفضاء الخارجي ..

وتوالت الانفجارات مرة أخرى ..

انفجارات صامتة ، لأقمار الدفاع ، التى فقدت مدافعها الليزرية ، واتهار بعضها ، لإصابة أجهزة التوجيه الرئيسية فيه ..

واحتقن وجله (أمجد) في شدة ..

وران صمت رهيب ، على غرفة العمليات السرية ..

فبعد هذه المواجهة السريعة الرهيبة ، أدرك الكل الحقيقة ..

حقيقة أن مواجهة هذا الغزو الجديد، عملية فاشلة ..

ومستحيلة ..

بكل المقاييس ..

\* \* \*

« لا يمكنك أن تبقى هذا يا سيادة المقدّم .. »

نطقها أحد العسكريين فى توتر بالغ ، وهو يواجه (نور) ، الذى عقد كفيه خلف ظهره ، فى حزم صارم ، وهو يقول :

- بل سأبقى أيها الضابط.

انخرطت (سلوى) فى بكاء حار، وضابط آخر يقول فى عصبية:

\_ ولكن هذا مستحيل يا سيادة المقدّم .. أنت قائدنا ، ولا بد أن تستمر في القيادة .

هزُّ ( نور ) رأسه في حزم ، قائلاً :

- القائد آخر من يغادر السفينة ، لو أتيحت له الفرصة .

هتف ثالث :

\_ ولكن الـ ..

قاطعه (نور) في صرامة: - هذا أمر.

بكت (نشوى) بدورها ، وهي تقول :

- لا يا أبى .. أرجوك .

تجاهل (نور) بكاءها ، على الرغم من الألم الذي يشعر به في أعماقه ، وهو يقول :

- فى الظروف المعتادة ، كان ينبغى أن يعبر المدنيون أوًلا ، ولكننا فى موقفنا هذا ، نجهل ماسنواجهه ، على الجانب الآخر ، وربما نجد هناك مخاطر تستلزم القتال أو الدفاع ، لذا ، فاستثناء من القاعدة ، سيتم عبور العسكريين بأسلحتهم أولاً .

سألته الدكتورة (مارى)، بصوت مرتجف:

- وماذا لو واجهوا الخطر هناك ؟! هل سيعود أحدهم لتحذيرنا أو إبلاغنا ؟!

أشار (نور) إلى ابنته ، التي بكت مجيبة :

- هذا غير ممكن للأسف ، فهذه البوابة ذات اتجاه واحد فحسب .

ثم عادت تكرر في مرارة :

- أرجوك يا أبى .. دعنى أبق أنا ، واذهب أنت .

ضمها إليه (نور) في حنان ، وطبع قبلة على جبينها ، قائلاً :

- من يدرى أينا أكثر حظًا يا عزيزتى . ثم أشار بيده إلى العسكريين ، قائلاً :

\_ استعدوا ..

ثم ضغط أزرار الجهاز ، وجذب الذراع ..

وتألِّق القوس كله دفعة واحدة ..

ثم انطلقت داخله صواعق عجيبة ، قبل أن يُغلّف أعماقه بغتة غلاف أبيض عجيب ، أشبه بالقطن ..

أو بالإسفنج ..

وبإشارة من يده ، قال (نور) في حزم : - هيا .

تردد العسكريون لحظة ، ثم اتجهوا إليه وقال كبيرهم :

ـ لن ننسى هذه اللحظة أبدًا أيها القائد .
وأدّى الكل التحية العسكرية في قوة ..
ثم اتجهوا نحو الجهاز ، حاملين أسلحتهم ..
وأمام أعين الجميع ، غاص كل منهم داخل
ذلك الغلاف الأبيض ..

ثم تلاشى دفعة واحدة ..

ولم ينبس الباقون بحرف واحد ، ولم يصدر عنهم أدنى صوت ، باستثناء بكاء (سلوى) و(نشوى) ونحييهما ، حتى اختفى آخر الصكريين داخل الفجوة ...

ولثوان ، تطلّع الجميع إلى (نور) ، الذي قال : - هيا .. حان دور العلماء .. (سلوى) و (نشوى) أوَّلاً .

قالت (سلوی) فی عزم مباغت:

ـ سأبقى .

اتعقد حاجبا (نور) ، وهو يقول في صرامة : - ستذهبون جميعًا .. هذا أمر . صاحت في عناد غاضب :

- قلت : إننى سأبقى .

الدفعت الدكتورة (ليلى) نحو الجهاز، هاتفة:

اختفت داخل ذلك الغلاف الأبيض ، وتبعها الدكتور (خالد) ، ثم الباقون ، باستثناء الدكتور (كريم) ، الذى وقف يتابع الموقف فى صمت ، وهو يحمل أحد تلك المدافع الشبيهة بمدافع الليزر ، حتى قال (نور) فى صرامة :

\_ ( سلوی ) ، و ( نشوی ) .. هیا .. حان دورکما .

قالت (نشوی) فی إصرار:
- أمی علی حق .. لن نرحل دونك .
صاح (نور) فی غضب عصبی:
- قلت هیا .. هذا أمر .

صاحت (سلوی):

- ونحن لانطيع الأوامر هذه المرة .. ماذا ستفعل بنا ؟! هل ستحاكمنا عسكريًا .

عض شفتيه في مرارة ، قاتلا :

- أرجوكما اذهبا .. إننى أفعل هذا من أجلكما .. اذهبا ، ولا تفسدا تضحيتى ، وتضيعاتها هباء .. أرجوكما .

احتضنته (سلوی) بكل حب الدنيا ، وهی تقول :

- ومن قال: إن الحياة ستطيب بدونك يا (نور) . إننى سأبقى إلى جوارك ، أيًا كان مصيرنا . لقد قضينا حياتنا معًا ، ولن أسمح لك بالبقاء وحدك الأن .

قال (نور) في عصبية:

- القتبلة ستنفجر في أية لحظة .

هزّت (نشوى) رأسها، قائلة: - لن نرحل دونك قط ..

« ارحلا .. »

نطقها الدكتور (كريم) في صرامة ، فالتفتتا إليه في دهشة ، وقال (نور):

- إنه على حق .. ارحلاً .

سمعه يقول من خلفه ، في أسى شديد :

\_ سامحنى أيها المقدّم ( نور ) .

استدار إليه (نور) ، قائلاً في دهشة :

\_ علام أسا ..

قبل أن يتم عبارته ، هوت ضربة قوية على صدغه ، فاتسعت عيناه عن آخرهما ، وهوى فاقد الوعى ..

وبوثبة لا تتناسب مع حجمه ولياقته ، التقط الدكتور (كريم) ذراع الآلة الكبيرة وهو يهتف :

- هيا .. أسرعا .. اعبرا به البوابة ، قبل أن يستعيد وعيه .. هيا .

هتفت به (سلوی) ذاهلة:

- دكتور ( كريم ) ..

صاح في حدة :

ـ أسرعا ..

مع صيحته ، تناهى إلى مسامعهم صوت انفجار مكتوم يأتى من بعيد ، فصرخ الرجل :

- أسرعا بالله عليكما .. أسرعا .

تعاونت (سلوی) و (نشوی) ، وحملتا جسد (نور) ، واندفعتا نحو الغلاف الأبيض ، وقبل أن تبلغاه ، استدارت (نشوی) تقول :



اندفعت مع أمها وحملهما ، عبر ذلك الغلاف الأبيض ، وتلاشى ثلاثتهم فيه . .

- لن ننسى تضحيتك هذه قط . صرخ فيهما بمنتهى العصبية : - أسرعا .

اندفعت مع أمها وحملهما ، عبر ذلك الغلاف الأبيض ، وتلاشى ثلاثتهم فيه ، والدكتور (كريم) يغمغم في مرارة :

- على الأقل ، أنا لن يفتقدني أحد .

مع آخر حروف كلماته ، لحقت النيران تلك القاعة ، وانهارت جدرانها ، فأغلق هو عينيه في شدة ، وتخلّى عن ذراع الآلة ، و ...

ودوى الاتفجار ..

انهار المكان الوحيد المنيع ، على كوكب (موك) ..

وانتهى عالمهم القديم ..

إلى الأبد ..

أما (نور) والآخرون ، فلا أحد يدرى إلى أين نقلتهم تلك البوابة الكونية بالضبط ..

إلى عالم آمن أم إلى جحيم ..

جميم آخر ..

لا أحد يدرى ..

على الإطلاق ..

\* \* \*

انطلقت ضحكة الإمبراطور عالية مجلجلة ، وهو يستمع إلى تقرير قائده (براشر) ، قبل أن يقول في ظفر:

\_ إذن فقد سحقتم هجوم الأرضيين الأول ، باستخدام فقاعة الطاقة وحدها ..

ثم هزُّ رأسه متابعًا:

- يا له من عالم بائس ضعيف! لست أدرى كيف تصور هؤلاء الـ (موك) الأغبياء أنهم يستطيعون تأمين مدخل عالمهم الجديد هناك ..

أجابه ( براشر ) في سخرية :

- لم يتصور وا أننا أيضًا تطورنا كثيرًا ..

قال الإمبراطور في صرامة:

- لا ريب في أنهم يعدون العدة الآن ، في عالمهم الجديد ، لتحقيق انتصار كوني جديد ، يمنحهم لقب (سادة الكون) عن جدارة ..

ثم اعتدل على عرشه ، وضرب مسنده بقبضته ، مضيفًا في شراسة :

- ولا ينبغى أن نمنحهم مهلة لذلك أبدًا .. نحن الآن (سادة الكون) ، ولا ينبغى أن نخسر اللقب أبدًا ..

قال (براشر) في حزم:

- لن نخسره يا مولاى .. لقد سيطرنا على الموقف هنا تقريبًا ، وعندما يستقر بنا المقام ، سنبدأ في البحث عن مدخل عالم (موك) الجديد .

تراجع الإمبراطور في عرشه الضخم ، وهو يسأل في اهتمام :

- ومتى يستقر بكم المقام على الأرض ؟! هزّ (براشر) رأسه ، قائلاً :

- الهجوم الشامل ، الذي قام به الأرضيون ، شف بوضوح عن قوتهم وقدراتهم ، ولو أن هذا أقصى ما لديهم ، فلست أظننا بحاجة لاستكمال قواتنا ، قبل أن نبدأ عملية سحقهم .

سأله الإمبراطور في اهتمام:

- إذن ؟!

التقط (براشر) نفسًا عميقًا ، ملأ به صدره عن آخره ، قبل أن يقول :

- إذن سنبدأ هجومنا الشامل ، مع فجر اليوم الجديد .. أي بعد حوالي أربع ساعات من زمنهم .

سأله الإمبراطور:

- وكم سيستغرق هذا الهجوم الشامل في رأيك ؟!

أجابه ( براشر ) في زهو واثق :

- ثلاث ساعات فحسب ، لتحويل الدولة التى هبطذا فيها إلى أطلال خاوية ، ويوم آخر لسحق كل أثر للحياة ، على كوكب الأرض .

أوما الإمبراطور برأسه ، ولوَّح بيده ، قاتلا :

- عظيم .. عظيم .. أبلغنى فور انتهاء القتال ، وضمان السيطرة التامة الشاملة .

قالها ، وأنهى الاتصال ، قبل أن يستمع إلى جواب قائده ، ثم استرخى على عرشه ، وتألقت عيناه في شدة ، وهو يغمغم :

\_ تحن السادة بلا منازع .

وتضاعف تألقهما ، وهو يضيف بوحشية رهبية :

\_ سادة الكون .

ثم انطلقت من حلقه ضحكة أخرى .. ضحكة عالية ..

ظافرة ..

ووحشية ..

\* \* \*

اختنق حلق (رمزى) بغصة مؤلمة ، وهو يقود سيارته ، عائدًا إلى وزارة الدفاع ، للحاق

ب (أمجد) و(أكرم) و(مشيرة) ، التي سبقته إلى هناك ، عندما اتضم إلى الدكتور (حجازي) ، لمتابعة فحص وتشريح جثة (كونار) ..

لم يكن يدرى كيف يمكن أن ينقل الأمر إلى الآخرين!

كيف يمكن أن يخبرهم أن جثة (كونار) قد احترقت وتلاشت ، قبل أن يبدأ فحصها ؟!

كيف ؟!

هذا يعنى أنهم قد فقدوا كل المطومات الممكنة ، عن جنس وطبيعة الغزاة ..

> ولم تعد هناك وسيلة أخرى .. كيف يمكن أن ييلغهم هذا ؟!

> > كيف ؟!

كيف ١٢

The second second second

كان عقله كله غارقًا في التفكير، في هذا الأمر، عندما تألّقت ساعته بغتة.

تألَّقت على نحو يوحى بأن بعضهم يقتحم ، أو يحاول اقتحام أحد منازل أفراد الفريق ..

وبحركة آلية ، ضغط (رمزى) فرامل سيارته ، ومال بها إلى جانب الطريق ، وهو يلقى نظرة على ساعته ، في توتر بالغ ..

إنه اقتحام بالفعل ..

ولمنزل (نور) بالتحديد ..

ومنزل (نور) على مسافة خمس دقائق من القيادة فحسب ..

يمكنه الآن الاتصال برجال الأمن .. أو ب (أكرم) ..

ولكن هذا سيضيع وقتًا ثمينًا ، ربما استغله المقتحم ، لسرقة ما خفً حمله ، وغلا ثمنه ..

وهو يدرك ما يمكن أن يؤدى إليه هذا .. فمنزل (نور) بالتحديد يحوى عشرات الأشياء ، التي تخص عمله ، ومغامراته السابقة ، وأسراره ،

وحسم تفكيره هذا الأمر ، وهو يدير محرك سيارته مرة أخرى ، وينطلق نحو منزل (نور) ، وهو يضغط زر الاتصال الأمنى في السيارة ، قاتلاً في صرامة :

- هناك اقتحام غير مشروع ، لمنزل المقدم (نور الدين) ، ضابط المخابرات العلمية .. الأمر له أولوية مطلقة .

وأتهى الاتصال ، وهو ينحرف بالسيارة ، متَجها نحو منزل (نور) مباشرة .. ويتوتر بالغ ، فتح درج السيارة ، وتحسس المسدس الليزرى الراقد داخله ، وهو يتمتم :

\_ رباه! لم أتصور قط أتنى سأضطر الستخدامه

دارت عشرات الأفكار المقلقة في رأسه ، حتى توقّف أمام منزل (نور) مباشرة ..

كانت الشرفة الخلفية مفتوحة ، على نحو يؤكد حالة الاقتحام ، فسحب (رمزى) المسدس الليزرى من درج السيارة ، وأمسكه في قوة ، وغادر السيارة ، مغمغما في توتر بالغ :

\_ لماذا تأخر رجال الشرطة ؟!

تقدَّم نحو المنزل ، وهو يقدِّم ساقًا ويؤخِّر أخرى ، وراح قلبه يخفق بمنتهى العنف ، وهو يعبر الشرفة الخلفية إلى الداخل ..

كان المنزل مظلمًا تمامًا ، وساكنًا إلى حد عجيب .. ولكنه شعر بأنه ليس وحده ..

وفى أعماقه ، سرت موجة باردة كالثلج .. لم يعد هذا مجرد شعور مبهم ..

لقد صار يقينًا ..

هناك شخص آخر في المكان ..

شخص يقف جامدًا ، صامتًا ، في الركن البعيد للصالة الكبيرة ..

ولكن لمحة من الضوء المتسلّل من الخارج، تكشف تكوينه ..

وارتجفت أطراف (رمزى) ، وهو يتراجع فى حذر ، باحثًا بيده عن زر الإضاءة ، وقائلا فى عصبية :

\_ من يقف هناك ؟!

لم يتلق جوابًا ، فتضاعف توتره ، وهو بواصل بحثه عن الزر ، قائلاً :

- الصمت لن يخدعنى .. إننى أراك فى وضوح .. أفصح عن هويتك ، وإلا أطلقت النار .. إننى أحمل مسدسًا ليزريًا قويًا .

## ٥ - النقد ...

فجأة ، استعاد (نور) وعيه ..

وفجأة ، أيضًا ، أدرك كل ما حوله ..

كان راقدًا على أرضية باردة ، من مادة أشبه بالرخام ، داخل قاعة أخرى شبه مظلمة ، في حجم القاعة البيضاء ، التي نقلهم إليها الـ (ميجالون) ، ولكن جدرانها كانت مطلية كلها بلون أسود ، وفي نهايتها جهاز كبير ، شبيه بذلك الذي أتى بهم إلى هذا العالم ..

وكان يتنفس على نحو طبيعي هادئ ..

وما إن فتح عينيه ، واستوعب ما حوله ، حتى سمع صوت زوجته (سلوى) ، تهتف فى لهفة : لم يتلق جوابًا ، في هذه المرة أيضًا ، ولكن أبواق سيارات الشرطة تناهت من بعيد ، مما بث في قلبه الكثير من الثقة ، فهتف في صرامة : فليكن .. لقد حذرتك .

عثرت أصابعه ، في تلك اللحظة بالذات ، على زر الإضاءة ، فضغطه ، مستطردًا :

\_ ولقد خسرت فرصتك .

اشتعلت الأضواء في المكان ، وهو يثب إلى الأمام ، ويشهر مسدسه الليزرى ، و ...

وتجمَّد جسده كله دفعة واحدة ..

واتسعت عيناه عن آخرهما ..

وخفق قلبه في عنف ، كما لم يخفق من قبل ..

فأمامه مباشرة ، وعلى قيد أمتار قليلة منه ، كان يقف آخر شيء يتوقع رؤيته ، في هذه الساعة .

آخر شيء ، على الإطلاق .

\* \* \*

- ( نور ) .. حمدًا لله على سلامتك .

بعد هتافها ، انطلقت أصوات عديدة ، تهنئه بالسلامة ، وأحاط به العسكريون ، حاملين أسلحتهم ، والعلماء ، وابنته وزوجته ، فأدار عينيه فيهم في سرعة ، وهو يسأل في قلق :

- ما الذي أتى بي إلى هنا ؟! وأين الدكتور (كريم) ؟!

غمغم أحد العسكريين:

\_ لقد كان بطلاً .

اتسعت عينا (نور)، وهو يعتدل جالسًا، وهاتفًا:

- يا إلهى ! يا إلهى ! لماذا فعل هذا ؟! لماذا فعله ؟!

ثم أخفى وجهه بين كفيه ، مستطردًا في مرارة :

- يا للمسكين ! يا للتعس !

هتف أحد العسكريين:

- بل قل : يا للبطل !

صمت (نور) بضع لحظات ، محاولاً كتمان انفعاله والسيطرة عليه ..

قمن منظوره الخاص ، لم يكن من المسموح للقائد ، أن يستسلم لاتفعالاته ..

لم يكن من المسموح أبدًا ..

لذا ، فقد التقط نفسًا عميقًا ، ثم نهض واقفًا ، وتساءل في اهتمام :

- ألديكم فكرة ، أين نحن بالضبط ؟! أجابته (سلوى) ، وهى تلتصق به فى ارتياح :

\_ المهم أننا قد نجونا .

ضمها إليه ، قائلاً في حزم :

- ليس بعد .. ما زلنا نجهل طبيعة المكان ، الذي وصلنا إليه .

قال أحد العسكريين في اهتمام:

- لقد قمنا بفحص المكان ، فور وصولنا أيها القائد ، ويبدو أننا داخل قبو مهجور أو مهمل ، ووجود هذا الجهاز هنا يوحى بأتنا داخل محطة انتقال بين النجوم ، لم تعد تفيد أحدًا ، بعد إصابة عالم (موك) بذلك الوباء الرهيب .

قالت (نشوى):

- هذا صحيح يا أبى ، فهذا الجهاز يشبه الآخر تمامًا ، فيما عدا أنه مجهز للعمل في الاتجاهين ، ذهابًا وإيابًا ، ولكن إلى هدف واحد .. عالم (موك) .

انحنى (نور) يلتقط مدفعه ، وهو يسأل :

- هل يوجد مخرج من هنا ؟!

أجابه أحد الضباط ، وهو يشير بعيدًا :

- باب واحد ثقيل ، مغلق برتاج إليكترونى

التقط ( نور ) نفسًا آخر ، قبل أن يقول : - عدنا إذن إلى نظرية القرار الحتمى الواحد . ثم أشار بسبابته إلى الباب الثقيل ، مضيفًا : - لا بديل عن اقتحام ذلك الباب . قالت الدكتورة (مارى) في عصبية: - ولكننا لا ندرى ماذا يوجد خلفه ؟! أجابها (نور) في حزم: - ولكننا نظم ماذا يوجد هنا يا سيدتى .

والتفت إليها ، مضيفًا في صرامة :

- الضياع .. الضياع والموت .

امتقع وجهها بشدة ، وهي تنكمش على نفسها ، في حين أشار هو بيده إلى أحد الضباط ، قائلاً :

- اقتحم الباب .

اتجه الضابط نحو الباب فى حزم ، وصوب مدفعه إلى رتاجه الإلكترونى ، و ... وأطلقه ..

ودوى انفجار عنيف فى المكان ، كاد يصم آذان الحاضرين ، حتى إن الدكتورة (ولاء) أطلقت صرخة رعب عالية ، تلاشت مع انسحاب دوى الانفجار ..

وبحركة سريعة ، دفع ضابط آخر الباب بقدمه ، ثم تراجع شاهرًا مدفعه في تحفز ..

وخيم على الكل صمت رهيب ..

وتطلّعت كل عيونهم وأفئدتهم إلى الباب المفتوح ...

وإلى الممر الطويل ، الممتد أمامه .. ممر له نفس سمات القاعة ، التي يقفون فيها ..

جدران سوداء ..

ضوء خافت للغاية ..

وامتداد بلا حدود ..

ولكن أحدًا منهم لم يتحرك من مكانه ..

كانوا ينتظرون أى رد فعل ، لدوى انفجار الرتاج الإلكترونى ..

ولدقيقة كاملة ، لم يحدث أى رد فعل ..

على الإطلاق ..

وهنا حمل (نور) مدفعه ، وتقدَّم الصفوف ، عبر الممر الطويل ..

ثم تبعه العسكريون ..

ويعدهم المدنيون ..

وعلى طول الممر ، البالغ ما يقرب من خمسين مترًا ، لم يعترضهم شيء واحد ..

وعند نهایته ، کاتت هناك درجات سلم صاعدة ، تنتهی بباب آخر ..

وإلى جانب الجدار ، قبيل الباب مباشرة ، كان هناك شيء لم يصادفهم من قبل ..

نافذة ..

نافذة صغيرة ، مغلقة بشبكة من الصلب .. وفي حذر ، تساءل أحد العسكريين :

ـ تُرى ما الذي يمكن أن نراه ، عبر تلك النافذة ؟!

أرهف (نور) سمعه ، واستوعب في سرعة تلك الأصوات ، قبل أن يجيب في حزم :

\_ حياة .

قالها ، وصعد فى درجات السلم ، فى حذر شديد ، حتى بلغ تلك النافذة ..

وبحذر أكثر ، اشرأب بعنقه ، ليتطلَّع عبر النافذة ..

ثم اتسعت عيناه عن آخرهما ..

فأمامه مباشرة ، كاتت هناك جيوش عاتية ، تتحرك عبر طريق هائل ..

جيوش بلا حدود ..

وبإمكاتيات جبارة ..

آليات مخيفة ضخمة ..

آلاف وآلاف من الجنود المسلحين .. مركبات صغيرة طائرة ..

حيوانات عملاقة ، أشبه بالديناصورات ، وعلى متنها مقاتلون آخرون ..

وهتف أحد العسكريين في توتر:

\_ ما الذي تراه بالضبط أيها القائد ؟!

انتزع (نور) نفسه من ذهوله ، وهو يجيب :

- جيوش .. جيوش هائلة .

هتفت (سلوى) ، بكل دهشة الدنيا :

- جيوش ؟!

لوَّح بيده ، قائلا :

- نعم .. جيوش بلا حدود .. مقاتلون بلا عدد ، ومعدات رهيبة ، وكلها تسير في اتجاه واحد .

ثم أدار عينيه إليهم ، مستطردًا :

- إننا في قمة مكان مرتفع للغاية .. أو تحت قمته بقليل .

سألته (نشوى) في قلق:

\_ أي مكان هذا ؟!

هزّ رأسه نقيًا ، دلالة عدم الإدراك ، وهو يجيب :

- لست أدرى ، ولكنه مكان مهم بالتأكيد ، فكل تلك الجيوش تعبر أمامه ، كما لو أن هذا مجرد استعراض للقوة .

سأله أكبر العسكريين رتبة ، وقد ساوره قلق خفى :

- هل يمكنك رؤية المكان ، الذي تتجه إليه كل تلك الجيوش أيها القائد ؟!

غمغم (نور)، وهو يميل جانبًا، ويرفع جسده عن الأرض قليلاً:

ـ ريما لو ...

كان يحاول اتخاذ زاوية عسيرة للغاية ، لمتابعة خطسير تلك الجيوش الزاحفة ، حتى شعر بألم فى عنقه ، والتصق صدره تمامًا بالشبكة المعدنية للنافذة ، وبدا له من بعيد مشهد غريب ، لم يستطع استيعابه فى البداية ، و ...

« يا إلهي ! »

انطلق الهتاف من حلقه ، وهو يرتد كالمصعوق ، على نحو أصاب الكل بالهلع ، وجعل (سلوى) تهتف في ارتياع:

\_ ماذا رأيت يا (نور) ؟!

أراد ( نور ) أن يخبرها ..

أراد أن يخبر الجميع ..

ولكن الكلمات اختنقت في حلقه ..

فذلك الجيش الهائل ، بكل قواته ومعداته ، كان يتجه نحو فجوة كبيرة ، تقود إلى عالم يعرفونه جميعًا ..

عالمهم ..

الأرض ..

\* \* \*

« أهى الهزيمة ؟! »

نطق ضابط المخابرات السابق (حاتم) العبارة ، في توتر شديد ، وهو يلوّح بمدفعه الآلى ، في وجه (أمجد) ، الذي جلس على مقعده صامتًا ، مفكرًا في عمق ، داخل حجرة الرصد والمتابعة ، في وزارة الدفاع ، ثم تابع الرجل في عصبية :

ـ لن يمكننا أن نقبل الأمر بهذه البساطة .. لابد أن نقاتل ، حتى آخر قطرة دم .

رفع (أمجد) عينيه إليه، قائلاً في هدوء عجيب، لم يبد متناسبًا قط مع الموقف كله:

- هل رأيت ما حدث ؟!

أجابه ( حاتم ) بنفس العصبية :

- رأيته يا سيد (أمجد) .. رأيت كيف سحق هؤلاء الغزاة الأوغاد قواتنا سحقًا ، خلال دقائق معدودة ، ولكن هذا أيضًا لا يعنى أن نستسلم .

قال (أمجد) في حزم:

- إننا لن نرسل أية قوات جديدة ، لتراجه موقفًا مماثلاً .

هتف (حاتم):

- هناك وسيلة أخرى حتمًا .

وعض شفتيه في مرارة ، متابعًا :

- عندما كنا نعمل في المخابرات ، لم نكن

نستسلم أبدًا .. كثيرًا ما كنا نواجه عدوًا يفوقنا قوة ، أو يفوقنا عتادًا وتكنولوجيا .. ولكننا لم نيئس أبدًا .. كنا نبحث عن وسائل جديدة ، ونواصل القتال ، ولم نكن نؤمن قط بكلمة مستحيل !

قال (أمجد) في صرامة:

- لا يوجد مستحيل!

ثم نهض من مقعده ، مضيفًا :

\_ ولكن الحماقات لا تصنع المعجزات .

غمغم ( حاتم ) في حنق :

\_ ومن تحدَّث عن الحماقات ؟!

ثم مال نحوه ، مضيفًا في انفعال :

\_ إننى أتحدَّث عن القتال .. عن المقاومة .. عن الـ ..

استوقفه (أمجد)، وهو يشير إلى رأسه،

- عن العقل .

ثم شد قامته ، ولوَّح بيده ، متابعًا :

- ماذا كنت تظننى أفعل إذن ، منذ حدث ما حدث . إننى أعتصر عقلى ، وتفكيرى ، وكل خبراتى وتجاربى السابقة ، للبحث عن وسيلة أخرى ، بخلاف القتال المباشر .. وسيلة يمكننا بها بلوغ العدو ، وتحطيم جبهته من الداخل ، ما دمنا عاجزين عن التصدي له من الخارج .

غمغم (أكرم):

- زوجتى (مشيرة) تقول إن الأقمار الصناعية الإخبارية قد رصدت كل ما حدث ، وأن الأخبار قد انتشرت في العالم كله ، والأمم المتحدة تسعى لعقد اجتماع عام ، و ...

قاطعه (أمجد) في صرامة:

- وهل تعتقد أن العدو سينتظر نتائج الاجتماع ؟! ثم التقط نفسًا عميقًا ، وتابع ، وقد تسلًل التوتر لأول مرة إلى صوته وكلماته وعباراته :

- اختبار القوة ، الذي قمنا به ، كان مزدوجًا .. نحن اختبرنا قوة العو ، وهو اختبر قوتنا أيضًا ، ولقد أدرك الآن كم يفوقنا قوة وتطورًا ، وأدرك أن هزيمتنا ودحرنا أصبحا مضمونين ، لذا فهو لن ينتظر ، حتى تكتمل قوته ، وإنما سيضرب ضربته بأقصى سرعة ، وبأدنى رحمة .. أو بمعنى أدق .. بلا رحمة .. وأجهزتنا تدرك الآن أنه يحيط نفسه بغلاف واق ، تبلغ قوته حدًّا مذهلاً ، بحيث يحتمل كل ضرباتنا ، حتى الصواريخ ومدافع الليزر .

قال (أكرم) في اهتمام:

- وماذا عن القتابل النووية محدودة الانتشار ؟! ألا يمكننا استخدامها ؟!

هزّ ( أمجد ) رأسه نفيًا ، وهو يجيب :

- مستحيل ، فدفاعات العدو لا تكتفى بصد الهجوم فحسب ، وإنما هى تتعقب مصادره أيضًا ، وتسحقها سحقًا ، كما فعلت مع أقمارنا الدفاعية العسكرية ، ولو أننا أطلقنا سلاحًا نوويًا نحوه ، وتعقبت وسائله مصدره ، فستصبح كارثة رهيية ، ولن يختلف مصير عالمنا كثيرًا ، عما يمكن أن يحدث ، لو تركناه يغزونا .. بل وربما يكون أملنا أكبر ، في حالة الغزو ، لأنه سيظل هناك أمل في المقاومة .

ثم التقى حاجباه ، وهو يضيف :

- ولكن الأمر سيختلف حتمًا ، إذا ما كان المصدر داخل قواتهم نفسها .

بدت الدهشة على وجهى (حاتم) و (أكرم) ، وتساءل الأخير في حذر:

- وما الذي يعنيه هذا ؟!

عقد (أمجد) كفيه خلف ظهره، وهو يقول:

- لقد استدعيت الدكتور (جلال) ، رئيس مركز الأبحاث ، التابع للمخابرات العلمية ، واللواء (رفعت) ، ناتب رئيس مركز الأبحاث العسكرية ، لأنه لدى فكرة مجنونة .. مجنونة بحق .

سأله (حاتم) في توتر:

- وما هي ؟!

قبل أن يجييه (أمجد) ، سمع الثلاثة دقات على باب الحجرة ، فالتقت إليه (أمجد) في سرعة ، قائلاً:

\_ تفضل .

انفتح الباب ، ودلف عبره الدكتور (جلال) واللواء (رفعت) ، والأخير يقول في توتر شديد:

لقد وصلنا بأسرع ما يمكننا يا سيد (أمجد) ، ونتعشم أن يكون لدينا ما يفيدك ، في مواجهة هذه الكارثة .

دعاهما (أمجد) إلى الجلوس، وهو يغمغم: \_ أتعشم هذا أيضاً.

واعتدل في تماسك ، وهو يسألهما:

- بلغنى ، من خلال عملى ، كمستشار أمنى للرئيس ، أنه توجد تجارب مشتركة ، بين مركزى الأبحاث ، لإنتاج قتبلة نووية محدودة الانتشار ، لها حجم صغير للغاية ، بحيث لايتجاوز حجم حقيبة عادية ، مع قوة تدميرية كبيرة ، وانتشار محدود للغاية للإشعاعات النووية الناتجة .

بدت الدهشة على الرجلين ، والدكتور (جلال) يجيب :

\_ إنها معلومات بالغة السرية ، ولكنها صحيحة تمامًا ..

- وإلى أين وصلت تجاربكما المشتركة بالضبط ؟! أجاب اللواء (رفعت):

- لقد انتهينا من صنعها ، ولكننا لم نختبر قوتها بعد .

تراجع (أمجد) بمقعده ، وهو يقول في حزم : - عظيم .. إننى أمنحكما إذن فرصة مثالية لاختبارها .

سألاه في دهشة:

\_ وكيف هذا ؟!

نهض من مقعده ، قائلاً في جدية شديدة ، وهو يتحرّك داخل المكان :

- مادامت المواجهة المباشرة غير مجدية على الإطلاق ، في مواجهة غزاة كهؤلاء ، فلا توجد

سوى وسيلة واحدة لمقاومتهم ، وهي التسلل بين صفوفهم ، ونسفهم من الداخل .. ولقد طلبت من رجالنا فحص غلاف الطاقة ، المحيط بهم ، فأكدوا لى أنه يمنع عبور الطلقات والصواريخ وأشعة الليزر، ولكن من الممكن أن يخترقه شخص واحد ، إذا ما زحف بمستوى الرمال ، وهذا يعنى أننا نستطيع ، بوساطة شخص واحد ، التسلل إلى هناك ، مع قنبلتكما الجديدة ، بحيث يقترب بقدر الإمكان من تلك الفجوة ، التي تعبر منها القوات ، ثم ينسفها

هزُّ اللواء (رفعت) رأسه ، قائلاً :

\_ ولكن هذا مستحيل!

أجابه ( أمجد ) في حزم صارم :

- لا يوجد مستحيل ، مادامت هناك إرادة ، قادرة على تحطيمه .

قال الدكتور (جلال):

- المستحيل هنا هو تفجير القنبلة نفسها ؛ فمع وجود الغلاف الواقى ، بكل طاقته ، لن يمكننا استخدام أجهزة التفجير عن بعد ؛ لأن ذبذبات الغلاف ستمنع وصولها إلى مفجر القنبلة .

سأله (أمجد):

\_ وماذا عن الأسلوب اليدوى ؟!

قال اللواء (رفعت ) مستنكرًا :

- وهل تتوقع من أى شخص ، أن يقوم بتشغيل وإشعال قنبلة كهذه بنفسه ، وهو يعلم أنها سلحيله إلى رماد متناثر ، خلال ثانيتين فحسب ، من ضغط زر التفجير ؟!

انعقد حاجباه في صرامة ، وهو يقول :

- وماذا لو افترضنا أن هذا الشخص موجود بالفعل ؟!

حدًى كل من فى الحجرة فى وجهه بدهشة قبل أن يهز الدكتور (جلال) رأسه فى قوة ، قائلاً :

- فى حالة وجود هذا الانتحارى ، يمكنه أن يتعلَّم أسلوب التفجير اليدوى ، خلال دقيقة واحدة ، فهو يتكون من ثلاث خطوات فحسب .

قال (أمجد) في حزم:

- عظيم .. متى تكون القنبلة جاهزة إذن ؟! تردد الرجلان بضع لحظات ، ثم أجاب اللواء (رفعت):

- ليست لدينا سوى نسخة واحدة ، ولكننا نستطيع إعدادها ، خلال نصف الساعة على الأكثر .

أشار (أمجد) بيده ، قائلاً :

\_ عليكما بالبدء فورًا إذن .

تبادل الرجلان نظرة متوترة ، قبل أن يقول الدكتور ( جلال ) :

- فليكن .. ولكن أخبرنى .. من باب الفضول .. من سيحمل القنبلة ، إلى قلب العدو .

شد ( أمجد ) قامته ، وهو يجيب في حزم :

وتفجّرت قنبلة من الدهشة في المكان .. فقد كان الجواب مفاجئًا ..

ومذهلاً ..

وخطيرًا ..

للغاية ..

\* \* \*

شهقت (نشوى) بالعبارة فى ذهول ، شاركها فيه الجميع ، فاتسعت العيون عن آخرها ، وجفّت الحلوق ، وخفقت القلوب ، والدكتور (خالد) يقول فى ارتياع :

- الفجوة تقود إلى الأرض ؟! هذا يعنى أننا قد انتقلنا إلى عالم (هور) الآن .

زفر (نور) ، مغمغمًا :

\_ بالضبط

هتفت الدكتورة (مارى ) في ارتياع:

ـ يا للكارثة!

قال (نور) في حزم:

ريما تكون كارثة ، أو هي مصادفة صنعتها يد الله (سبحاته وتعالى) ، لتمنح عالمنا أملاً جديدًا .

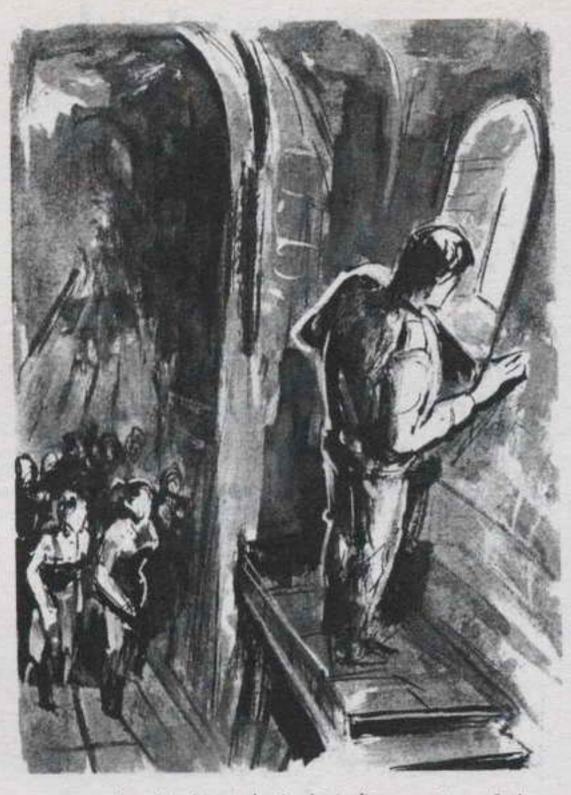

شهقت (نشوى) بالعبارة في ذهول ، شاركها فيه الجميع ..

سأله أحد العسكريين فى دهشة : - ماذا تعنى أيها القائد ؟! أجابه (نور):

- أعنى أننا قد انتقلنا ، دون تخطيط مسبق ، الى نفس العالم ، الذى يسعى لغزو عالمنا ، ولا أحد هنا يدرى بوجودنا ، ومن الواضح أننا فى منطقة مهمة ، وإن كنا فى قسم مهمل منها .. جزء أشبه بحجرات الأسقف ، فى القصور والقلاع القديمة ، فى (أوربا) العصور الوسطى ، ولأتنى لا أومن بالمصادفات ، فأنا أتصور أن القدر قد أتى بنا إلى هنا لهدف ما .. أن نحاول منع غزو عالمنا مثلاً .

هتف أحد العسكريين في دهشة:

- نحاول منع ماذا ؟! لقد شاهدت بنفسك جيشًا رهيبًا .. بل جيوشًا هائلة ، كما وصفتها ، فهل

تعتقد أننا نستطيع ، بكومة من المدافع ، أن نتصدى لقوة كهذه ؟!

قال (نور) في صرامة:

- لابد أن نحاول على الأقل . هتفت الدكتورة (ولاء):

بنحاول ماذا أيها المقدم ؟! إنكم دستة من المقاتلين فحسب ، وكلنا بعدها من المدنيين ، والقتال ليس مهنتنا أو عالمنا ، وهذا يعنى أنكم وحدكم ستواجهون كل هذه الجيوش .. هل يبدو لك هذا منطقيًا ؟!

قال في حزم:

- ومن تحديث عن الجيوش ؟! صاحت الدكتورة (ليلي):

- ألم تقل إنك قد رأيتها بنفسك ؟!

لوَّح بذراعه ، هاتفًا :

- نعم .. لقد رأيت جيوشا هائلة ، ولكنها لا تتجه إلى هنا .. إنها تتجه إلى عالمنا ، وليس إلى هنا ، وربما يعنى هذا أن الأنظار كلها تتجه إلى الغزو الخارجي ، وليس إلى الأمن الداخلي .. ومن المؤكد أيضًا أن ظهورنا سيكون مفاجأة مدهشة للكل ، والقاعدة الأولى ، في كل الحروب ، تؤكد أن صاحب الضربة والمفاجأة الأولى ، هو الرابح في النهاية على الأرجح .

غمغم أحد العسكريين في عصبية :

- ليس بالضرورة أيها القائد ، فريما تبدأ أنت الضربة الأولى ، ولكن العدو ينتصر في النهاية ؛ لأنه الأكثر عددًا وعدة ، وقوة .

هز ( نور ) كتفيه ، قائلاً :

- هذا سيعيدنا إلى القاعدة الذهبية .

ثم مال نحو أكبر العسكريين رتبة ، مضيفًا :

- ماذا سنفعل ، لو رفضنا المبادرة بالهجوم ؟! هل سنظل سجناء هنا ، حتى نلقى حتفنا جوعًا وعطشًا ؟!

تبادل الكل نظرة مذعورة ، قبل أن تغمغم (سلوى) في حزم:

- (نور) على حق .. ليس أمامنا سوى هذا . ثم رفعت عينيها إلى زوجها ، مضيفة :

- أنا معك .

وهتفت (نشوى) في حماسة:

ـ وأنا أيضًا .

أجابها في صرامة:

- أنتما ستظلان هنا ، مع باقى المدنيين ، أما أنا والعسكريون ، فسوف ..

171

قاطعته الدكتورة (ولاء) في حدة:

- لا .. لن أسمح لكم بتدمير حياتي .

واتجهت نحو الباب الآخر ، في عصبية واضحة ، ولمسته بسبًابتها ، قائلة :

- إن أية قوة في الكون ، لن تجبرني على عبور هذا الد ..

قبل أن تتم عبارتها ، انطلق صوت قوى بغتة من الباب ، ودوت فى المكان فرقعة مكتومة ، فتراجعت مذعورة ، وهى تصرخ :

- ماذا فعلت ، في هذه المرة أيضًا ؟! لماذا أفسد الأمور دائمًا ؟! لماذا ؟!

لم تكن تتم عبارتها ، حتى انفتح الباب فجأة ، لتظهر من خلفه قاعة سوداء هائلة ، في نهايتها عرش ضخم ، استقر فوقه الإمبراطور ..

إميراطور عالم ( هور ) ..

وفى نفس اللحظة ، اندفع عشرة من المقاتلين الأشداء نحو الباب ، الذى أشار إليه إمبراطورهم ، وهو يصرخ بلغتهم الخشنة :

- دخلاء .. اقبضوا عليهم .

وعلى الرغم من أن (نور) لم يفهم حرفًا واحدًا ، مما صرخ به الإمبراطور ، إلا أنه صاح بالعسكريين ، وهو يندفع إلى الأمام :

\_ هجوم .

وفى لحظة واحدة ، تحول المكان إلى ساحة قتال رهيبة ..

ساحة تفجّرت فيها الدماء أنهارًا ..

الدماء الحمراء ..

وحدها.

\* \* \*

« ما تعرضه مستحیل یا سید ( أمجد ) .. » نطق ( أكرم ) العبارة فى حزم شدید ، و هو یواجه ( أمجد صبحى ) ، متابعًا :

- مشكلتك أنت و (نور) ، أنكما تعيشان زمن فرسان العصور الوسطى ، وليس زمانكما الحالى .. أنتما متشابهان كثيرًا ، وهذا ما لاحظته من عملى معكما ، ولكن اسمحالى ، مع كل تقديرى واحترامى لكما ، وإعجابى الشديد بكل ما تفعلاله ، أن أقول : إن تفكيركما يحوى شيئًا من الحماقة أحيانًا .

انعقد حاجبا (حاتم) فى غضب ، واتسعت عيون الدكتور (جلال) واللواء (رفعت) فى دهشة ، فى حين ابتسم (أمجد) ابتسامة هادئة ، وهو يغمغم :

## أجابه (أكرم) في حزم:

- نعم .. الحماقة .. ما زلت أصر على الكلمة ، على الرغم من ثقتى فى أنها قد صدمت مشاعر الكل .. والحماقة التى أقصدها ليست فى شخصيتكما القيادية ، أو قتالكما الدائم فى سبيل الحق ، أو فى كل صفاتكما المشتركة الأخرى ، ولكنها تمكن فى إحساسكما الفائق بالمسئولية ، الذى يدفعكما أحيانًا إلى التضحية بما لا تملكانه .

غمغم (أمجد) في حذر:

- ما لا نملكه ؟!

أشار إليه (أكرم) ، قائلاً في صرامة :

- نعم .. بنفسیکما .

فغر (حاتم) فاه في دهشة ، شاركه إياها اللواء

(رفعت) ، في حين ابتسم الدكتور (جلال) ، وعقد (أمجد) حاجبيه ، و(أكرم) يتابع بنفس الصرامة :

- ما من قائد يلقى نفسه فى التهلكة ، تاركا جنوده وجيوشه خلفه حائرة ، إلا لو لم يكن هناك سبيل آخر .. هل رأيت فى حياتك كلها قائدًا قرر القيام بعملية انتحارية بنفسه .

قال (أمجد) في حزم:

\_ هذا ما أفعله طيلة عمرى .

قال (أكرم) في سرعة:

ربما بيهرنى هذا ، عندما تكون أحد ضباط المخابرات ، المنوط بهم القيام بمهام محدودة ، ويفترض فيهم أن بيذلوا حياتهم ، من أجل نجاحها ، ولكن لو أنك مدير المخابرات ، لاختلف الأمر كثيرًا ، فما بالك بكونك قائدًا ، أسندت إليه كل قيادات ( مصر ) مهمة التصدي لغزو رهيب ،

يهدد الأرض كلها باحتلال يعلم الله (سبحاته) وحده مداه .. أو ربما بما هو أسوأ .. هل يصبح من حقك عندئذ أن تتخلّى عن كل هذا ، للقيام بمهمة انتحارية .

قال (أمجد) في حزم:

- هذه المهمة الانتحارية يمكن أن تحسم أمر الغزو كله .

قال (أكرم) في سرعة:

- بفرض نجاحها .. أما لو كانت هناك معطيات نجهلها ، مثل قدرة الغزاة على كشف من يتسلّل عبر غلافهم الواقى مثلاً ، فأين ستكون أنت ، لاستيعاب الأمر ، ووضع الخطط البديلة ؟!

كان حديث (أكرم) منطقيًا تمامًا ، حتى إن الدكتور (جلال) قد هتف في حماسة :

\_ ونعم القول يا ولدى .

ازداد انعقاد حاجبی (أمجد)، وهو يقول فی صرامة:

- هذه العملية شديدة الخطورة والأهمية . أجابه (أكرم) في سرعة :

- وسيتم القيام بها ، على أفضل وجه ممكن ، عن طريق متطوع ، لن يتردد لحظة واحدة ، في نسف جسده مع القنبلة ، من أجل الأرض .

قال (أمجد) في سخرية عصبية:

- وهل ننشر إعلانًا ، للبحث عن منطوع ؟! تراجع (أكرم) خطوة ، قائلاً في حسم: - لن تكون بحاجة لهذا ، فالمنطوع هنا مستعد للقيام بالعمل فوراً .

وأشار إلى صدره بكل الحزم ، مضيفًا :

\_ إنه أنا .

تفجرت الدهشة في وجهى الدكتور (جلال) و اللواء (رفعت) ، وانعقد حاجبا (أمجد) في شدة ، في حين هتف (حاتم) في حدة :

- أى قول سخيف هذا .

استدارت العيون كلها إليه ، وهو يتابع فى غضب :

- منذ متى يتم إسناد العمليات الانتحارية بالغة الخطورة ، إلى أحد المدنيين ؟! هذه العملية لابد أن يقوم بها محترف .

هتف (أكرم) محنقًا:

- أنا رجل مخابرات علمية . صاح (حاتم) في صرامة : - وأنا ضابط مخابرات عامة .

ثم ازدرد مرارته ، وهو يضيف :

ـ سابق .

ودفع إلى شفتيه ابتسامة عصبية ، مكملاً :

- على الأقل سأجد من يذكر اسمى ، في كتب التاريخ .

ارتفع حاجبا الدكتور (جلال) في تأثر ، وضغط زرًا في ساعته ، و ( أكرم ) يهتف :

- اسمع يا هذا .. لو أنك تتصور .. قاطعه (أمجد) في صرامة آمرة : - اسمعوا أنتم جميعًا .

استدار إليه الكل في صمت صاغر، فتابع، وهو يعقد كفيه خلف ظهره، ويشد قامته في اعتداد:

- تطوعى للقيام بالمهمة لم يكن حماقة ، أو عدم إدراك للمستولية كما تصورت يا (أكرم) ، وإنما

كان نتاج تفكير ودراسة عميقين ، فالتسلُّل إلى قلب العدو ليس بالمهمة البسيطة ، وهو لايعتمد على وجود نقطة اختراق ، عبر غلافه الواقى فحسب ، وإتما يحتاج الأمر إلى عديد من المهارات ، على رأسها القدرة على انتحال هيئة العدو ، وأظننى مازلت أفضل خبير تنكر في مضمارنا ، باعتراف الجميع ، مما يتيح لى التسلُّل عبر صفوف الغزاة ، وبلوغ أقرب نقطة لفجوة العبور .

قال (أكرم) في عناد:

- التكنولوجيا الحديثة يمكنها صنع أقنعة شديدة الإتقان، من صور الأقمار الصناعية ، الملتقطة للعدو.

هزّ (أمجد) رأسه ، قائلاً :

- الأمر ليس مجرّد بعض الأقنعة المتقنة .. إنه أسلوب ، وتعامل ، ومحاكاة تامة للتصرفات والتحركات ، وهذا يحتاج إلى خبرة ومهارة ، و ...

قاطعه الدكتور (جلال) هذه المرة ، وهو يقول :

ـ فى هذه الحالة ، عندى الشخص المناسب ، للقيام بالمهمة .

استدار إليه الكل دفعة واحدة ، وهتف (أكرم) في استنكار :

\_ لا تقل لى : إنه أنت .

ضحك الدكتور (جلال) ، قائلاً .

\_ كلاً بالتأكيد .. إنه ليس أنا .. بل هو .

قال كلمته الأخيرة ، وهو يشير إلى باب الحجرة ، فالتفت الكل إلى حيث يشير ، ثم اتسعت عيونهم فى دهشة ، وهم يحدقون فى ذلك الواقف عنده ، فى صمت وقوة ..

فى السلاح السرى .. الرائد (أيمن ) ..

\* \* \*

لم يكن ما حدث قتالاً ..

وإنما مذبحة ..

فكل حراس الإمبراطور كانت تحيط بهم هالات واقية ، تحميهم من أية إصابات أو صدمات ..

أما (نور) ورفاقه ، فلم يكن لديهم هذا الامتياز ..

لذا ، فعلى الرغم من قوة أسلحتهم ، ضاعت أشعتها كلها هباء ، وهي ترتطم بالهالات الواقية ، ثم تنعكس عنها في عنف ..

وفى الوقت ذاته ، انقض عليهم رجال الحرس الإمبراطورى بمنتهى العنف ..

والوحشية ..

والشراسة ..

وانطلقت نيران أسلحتهم تحصد الكل بلارحمة ..

(نور) أصابته طلقة في نراعه اليمني، وأخرى في ساقه اليسرى، وثالثة في كتفه الأيسر..

(سلوى) التصقت بالجدار ، مع بدء القتال ، وعلى الرغم من هذا ، فقد مست إحدى طلقات العدو عنقها ، فتفجّرت منه الدماء في غزارة ..

(نشوی) سقطت أرضًا ، ودفعت ذراعیها علی رأسها ، وهی تصرخ ..

وتصرخ ..

وتصرخ ..

ولكن الدكتورة (ليلى) لقيت مصرعها ، بطلقة مباشرة في صدرها ..

والدكتور (خالد) اقتلعته طلقة صائبة ، وطارت به عبر الممر ، ليسقط في منتصفه جثة هامدة ..

سبعة من العسكريين لقوا مصرعهم بإصابات مختلفة ..

واثنان كانت إصابتهما فادحة .

وتفجّرت الدماء البشرية الحمراء أنهارًا ..

وفرغت الأسلمة ..

ولم يعد هناك مفر من الاستسلام ..

وفى غضب حازم ، تراجع الإمبراطور على عرشه ، وأشار بيده إلى حراسه ، قائلاً فى صرامة آمرة :

- ألقوا الجثث خارجًا ، واجمعوا الباقين أمامى .

عض (نور) شفتيه في مرارة ، وحراس الإمبراطور يجمعون جثث الصرعى في قسوة وغلظة ، ويلقونها خارجًا بأسلوب مهين ، جعله يقول غاضبًا :

- في عالمنا نولي الموت احترامًا وخشوعًا أكبر .

مال الإمبراطور إلى الأمام ، وهو يقول فى شراسة :

\_ من سمح لك بالكلام .

لم يفهم (نور) ما قاله الإمبراطور بلغة (هور)، ولكنه استدار إليه في صرامة وتحد .. واتعقد حاجبا الإمبراطور في شدة .. ثم تألقت عيناه ..

تألقتا كحفرتين من النار ..

وفجأة ، الطلقت من عقله موجة قوية ..

موجة بدت أشبه بلفح الجحيم ، وهى تخترق العقول ..

كل العقول ..

شعر (نور) بخنجر حاد يخترق مخه ، ويغوص فيه حتى النخاع ..

وصرخت (سلوى) في ألم ..

وأمسكت (نشوى) جانبي رأسها في قوة ..

وتراجع العسكريون بآلام رهيبة ..

وانهارت الدكتورة (مارى) ..

وسقطت الدكتورة (ولاء) على ركبتيها وهي تصرخ ..

وتصرخ ..

وتصرخ ..

كلهم شعروا بإرادة الإمبراطور تخترق كياتهم بلا رحمة ..

تخترق عقولهم ..

وأمخاخهم ..

وتغوص في عروقهم ..

وأعماقهم ..

وكل ذرة في وجودهم ..

بعضهم انهار ..

ويعضهم استسلم ..

والبعض الآخر قاوم ..

وقاوم ..

وقاوم ..

ولكن إرادة الإمبراطور ، في عالم مثل (هور) ، كانت تفوق إرادتهم مجتمعين ..

ألف مرة ..

ولقد شعروا به ، وهو ينتزع كل شيء من عقولهم ..

ونفوسهم ..

وذاكرتهم ..

وحتى أرواحهم ..

كان وكأته يسعى لسبر أغوارهم ، وكشف مكنوناتهم ، وجمع كل معلومة ممكنة عنهم ..

ثم فجأة ، اتسحبت إرادته منهم دفعة واحدة ..

وانتفضت أجسادهم في عنف ..

وشعر كل منهم بإرهاق شديد ، كما لو أنهم انتهوا على الفور من سباق عدو طويل ، بذلوا فيه آخر قطرة من جهدهم ..

أما الإمبراطور ، فقد بدا أكثر قوة ونشاطًا ، وهو يتراجع على عرشه الضخم ، ويشير بيده ، قائلاً :

\_ إذن فأنتم أرضيون .

كان (نور) يشعر بإرهاق بلا حدود ، إلا أن عقله أدرك شيئًا عجيبًا ..

لقد فهم كل حرف نطق به الإمبراطور .. فهم كل ما قاله بلغة ( هور ) ..

وهذا يعنى أن الإمبراطور ، عندما اخترق كياتهم بإرادته ، لم يكن ينتزع منهم كل مالديهم فحسب ..

لقد كان يزرع فيهم لغة شعبه أيضًا ..

وفى دهشة ، هتفت (سلوى) :

ـ رباه! إننى أفهمه .

غمغمت (نشوى) ذاهلة :

ـ وأنا أيضًا .

قال الإمبراطور في صرامة:

\_ كلكم يمكنكم فهمى الآن ، وفهم كل متحدث بلغة شعبى .. ويمكنكم أيضًا فهم كل أسئلتنا .

واتعقد حاجباه على نحو مخيف ، وهو يضيف بشراسة :

\_ والإجابة عنها فورًا .

استجمع (نور) كل ما تبقًى من قوته وإرادته ، وهو يقول :

ـ نعم .. نحن من الأرض .. ولقد وصلنا إلى هنا بـ ..

قاطعه في صرامة:

\_ أعلم هذا .

كان من الواضح أن إرادته قد انتزعت كل ذكرياتهم وأفكارهم ، حتى إنه لم يعد بحاجة إلى مايعرفه منهم ، وعلى الرغم من هذا ، فقد أشار إلى (نور) ، قائلاً بلهجته القاسية الصارمة :

ـ لا .. ليس الـ ..

هوت على فكه فجأة ضربة ساحقة ، من سلاح أحد حراس الإمبراطور ، وأسقطته أرضًا في عنف ، في نفس اللحظة التي ارتفعت فيها فوهات مدفعين آخرين ، نحو العسكريين المصابين ، و ...

وانطلقت النيران الرهيبة تحصدهما حصدًا ..

وبكل غضب الدنيا ، اندفع أحد العسكريين المتبقين ، نحو حرس الإمبراطور ، صارخًا :

\_ أيها الأوغاد .. أيها الـ ...

حصدته نيران مدافعهم بلا رحمة ، فهوى جثة هامدة ممزّقة ، و ( نور ) ينهض ، قائلاً فى غضب ، وسط صراخ زوجته وابنته والعالمتين المتبقيتين :

\_ هذا أسلوب حقير .

- أنت قائدهم .. أليس كذلك ؟!

أوما (نور) برأسه إيجابًا ، وقال في حزم: - بلى .. وباعتبارى القائد ، فأتا أطالب بمداواة رفاقى ، و ...

قاطعه الإمبراطور، وهو يقول في سخرية: - مداواتهم ؟

ثم قهقه ضاحكًا ، في وحشية عجيبة ، قبل أن يميل إلى الأمام ، قائلاً بكل شراسة الدنيا :

- في عالمنا ، لا توجد سوى وسيلة واحدة ، لمداواة الجرحي من الأسرى .

واضطجع على عرشه مرة أخرى ، وهو يشير الى رجاله ، قائلا :

- أروهم عينة من وسائلنا .

اتدفع (نور) إلى الأمام ، ورفع يده ، صارخًا :

قال الإمبراطور في شراسة:

\_ كلمة زائدة ، وأسحقك سحقًا مثلهم .

كشف ( نور ) صدره بكل الغضب ، صائحًا :

- وماذا تنتظر ؟! هيا .. افعل .. دع رجالك يسحقوننى أيضًا ، ما دمت مصابًا مثلهم .. انظر .. ها هى ذى الدماء الحارة تغرق جسدى .. مرهم بفعلها .. هيا .

مط الإمبراطور شفتيه ، وأبرز أنيابه الحادة الطويلة ، وهو يقول :

- الأمور لا تسير هنا ، بهذا الأسلوب المباشر أيها الأرضى .. ربما لا تبالى بالموت ، فى سبيل ما تؤمن به ، أو أن حماقتك قد ألغت عقلك ، مع حالة الغضب الوقتية هذه ، ولكن ينبغى أن تدرك كيف تخضع للإمبراطور ، وتطيع أو امره .

وعاد يميل إلى الأمام ، مستطردًا في شراسة : - أو تدفع الثمن .

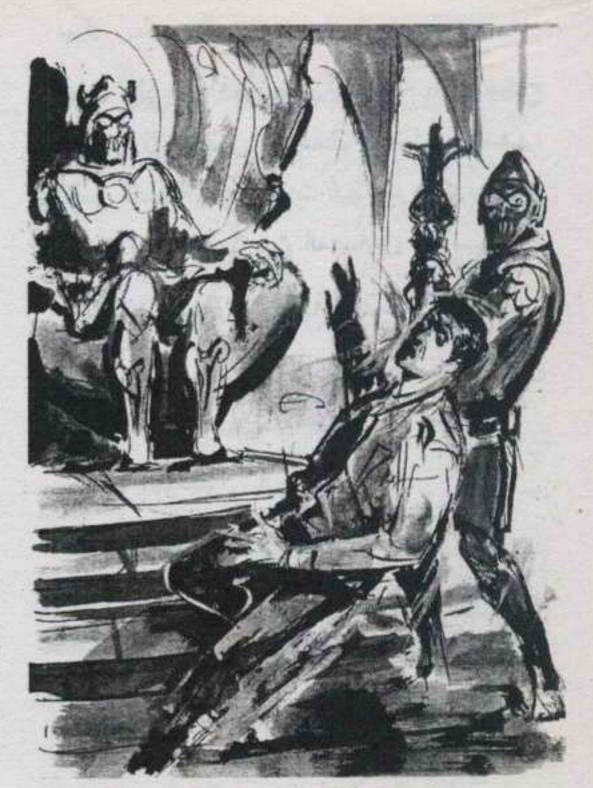

هوت على فكه فجأة ضربة ساحقة ، من سلاح أحد حراس الإمبراطور ..

وارتفعت سبّابته ، ذات المخلب الحاد الطويل ، مشيرة إلى أحد رجاله ، ثم نقل الإشارة إلى الدكتورة (ولاء) ..

وإلى ساقيها بالتحديد ..

وصرخت الدكتورة (ولاء) ، وتراجعت بكل هلع الدنيا ، واتدفع (نور) محاولاً حمايتها ، و (سلوى) تصرخ:

- لا يا ( نور ) .. احترس .

ولكن نيران الحارس الإمبراطورى كاتت أسبق ..

وانطلقت تخترق ساقى العالمة الشابة ، التى سقطت أرضًا ، وهى تطلق صرخات ألم ورعب هاتلة ..

وصرخ (نور):

\_ أنتم وحوش .

أجابه الإمبراطور ، وعيناه تتألقان بجنل عجيب :

- عظیم .. لقد أدركتها الآن .. أراهن على أنك لن تنسى هذا الدرس قط .

كانت الدكتورة (ولاء) تواصل صراخها ، مع آلام ساقيها المصابتين ، والدماء التي تنزف منهما في غزارة ، فهتف (نور) في حنق غاضب :

- ولكن لماذا ؟! لماذا تفعل بنا هذا ؟! كان يمكنك أن تقتلنا مباشرة ، إلا إذا ..

وشد قامته في غضب أكثر ، مضيفًا : - إلا إذا كاتت رغبة الوحش المتعطش للدم في أعماقك ، هي التي تسعى لإشباع دمويتها فحسب .

تطلّع إليه إمبراطور ( هور ) لحظة في صمت ، ثم لم يلبث أن أطلق ضحكة عالية مجلجلة ساخرة ، شوسة ، قبل أن يقول :

- تعطش وإشباع دموية .. من الواضح أن لغتكم تحوى الكثير من المصطلحات ، التي يصعب على عقولنا استيعاب مضمونها أيها الأرضى .

ثم مطُّ شفتيه مرة أخرى ، وهو يتابع :

- ولكن الجواب هو لا .. ما أفعله ليس إشباعًا من أى نوع ، وقتلكم مباشرة لن يحقّق لى الهدف ، الذى يمكن بلوغه ، بعد أن دفعتكم الظروف دفعًا إلى هذا ، و ...

بتر عبارته بغتة ، وانعقد حاجباه فى شدة ، وهو يتطلع إلى الدكتورة (ولاء) ، التى تواصل صراخها المتصل ، ثم صاح فى صرامة :

\_ أسكتوها .

اتسعت عينا (نور)، وهو يهتف:

ولكن نيران الحراس سبقت هتافه كالمعتاد .. وأسكتت الدكتورة (ولاء) ..

إلى الأبد ...

وامتقع وجه (سلوی) ، وهی تکتم صرختها

فى أعماقها ، فى حين أخفت (نشوى) وجهها بكفيها ، وهى تهتف :

- يا للبشاعة !! يا للبشاعة !!

أما الدكتورة (مارى)، فقد انفجرت باكية في هستيرية، وهي تهتف:

رباه! إلى متى سأحتمل هذا ؟! إلى متى ؟! منذ مصرع الدكتور (إسحاق)، في أثناء انتقالنا الى عالم (موك)، والموت يحاصرنا طوال الوقت بلا رحمة.

ضمتها (سلوی) إلى صدرها، وهى تقول بصوت مرتجف:

- من يدرى أين تكمن الرحمة ؟! من يدرى ؟! أما (نور) ، فصاح بكل غضب الدنيا : - لماذا ؟! لماذا ؟!

أجابه الإمبراطور ، بكل الشراسة والصرامة :

- أكره أن يزعجنى أحد ، عندما أتحدّث . صاح (نور):

- أمن أجل هذا تقتل امرأة بلا رحمة ، أو ... قاطعه الإمبراطور بصيحة وحشية هادرة :

\_ اصمت .

ثم لوَّح بسبًابته في شراسة ، مضيفًا بعينين اشتعلتا بغضب هادر :

\_ إياك أن تتحدّث مرة أخرى ، في حضور الإمبراطور ، دون أن يُسمح لك بهذا .

انتفض جسد (نور) ، من شدة الغضب والانفعال ، وتمنى لو أطلق كل غضبه وانفعاله في وجه ذلك الإمبراطور الوحشى ..

ولكنه لم يفعل ..

لقد أدرك أن كل انفعال منه ، يقابله مصرع أحد رفاقه ..

ولم يتبق سوى أربعة ..

(سلوى) و (نشوى) ، والدكتورة (مارى) ، والجندى (عبد المنعم) ..

فقط .

ولن يجازف بسحق أحدهم ، لمجرد انفعال ...

لذا فقد لاذ بالصمت التام ، في حين اعتدل الإمبراطور على عرشه ، وقال :

- فى عالمنا ، لا نؤمن أبدًا بالمصادفات ، ونثق تمامًا بأن كل ما يحدث له هدف ، ووصولكم إلى هنا ، فى هذه اللحظة بالذات ، ونحن نستعد لغزو عالمكم ، دون أبية معلومات مسبقة عنه ، لا يمكن أن يعد من قبيل المصادفات ..

ومال إلى الأمام ، مضيفًا في صرامة :

- إنه فرصة .. فرصة نادرة . وعادت عيناه تتألقان ، وهو يكمل :

- فرصة للحصول على كل المعلومات الممكنة عن عالمكم .. كل المعلومات التي تفيد غزوتنا .

شهقت (سلوی) فی ارتیاع ، واتسعت عینا (نشوی) عن آخرهما ، وانخرطت الدکتورة (ماری) فی بکاء مذعور ، وتوتر الجندی (عبد المنعم) فی وقفته ، فی حین انعقد حاجبا (نور) فی شدة ، و هو یهتف مستنکرا :

\_ معلومات ؟! عن الأرض ؟!

أجابه الإمبراطور ، بكل صرامته الوحشية :

- نعم .. معلومات أيها الأرضى .. معلومات عن عالمك ، وأساليبه ، وشعوبه ، وأسلحته ، وجيوشه ، و ...

« محال .. » ..

قاطعه (نور) ، بكل صرامة الدنيا وإصرارها ، وانتفض جسده في انفعال ، وهو يقول :

- لست أدرى ما إذا كان عالمكم يدرك ماساقوله أم لا ، ولكن في عالمي ، يُعرف هذا باسم الخيانة ، وكل من يقف هذا ، ليس مستعدًا لخيانة وطنه وعالمه ، مهما كان الثمن .

ارتسمت على شفتى الإمبراطور ابتسامة ساخرة ، وهو يقول :

- حقًا ؟!

ثم اعتدل فجأة على عرشه ، متابعًا في صرامة شرسة :

- ألم تسأل نفسك لحظة ، كيف أنك تتحدَّث بلغتكم ، وأنا أتحدَّث بلغتى ، ولكن كل منا يفهم الآخر ، في يسر وسهولة ؟!

اتسعت عينا (نور)، وكأنما انتبه إلى هذه الحقيقة الأول مرة، وقال في حذر متوتر:

- ريما ليس كل شيء .

انعقد حاجبا الإمبراطور في شدة ، وهو يقول في غضب :

\_ ماذا تقول ؟!

انتبهت (نشوى) ، فى تلك اللحظة فقط ، أن والدها قد نطق عبارته بالإنجليزية ، وليس بالعربية ، فاتعقد حاجباها فى توتر ، فى حين قال (نور) بالعربية ، فى هدوء مفاجئ عجيب :

- كنت أتساءل ، ما الذى يعنيه كل هذا ؟! ما الذى تحاول إفهامنا إياه بالضبط ؟!

مال الإمبراطور أكثر وأكثر ، قائلاً بنفس الصرامة الشرسة :

- أنكم لا تملكون الرفض أو القبول .. وأننى أستطيع انتزاع أية معلومة من عقولكم ، وقتما وكيفما أشاء .

- هذا صحيح .. كيف يحدث هذا ؟! أشار الإمبراطور بيده ، وعيناه تتألقان على

أشار الإمبراطور بيده ، وعيناه تتالقان على نحو عجيب ، وهو يقول :

- ألم تسأل نفسك أيضًا ، كيف علمت أنك قائد المجموعة ، وأنك ، مع زوجتك وابنتك ، تنتمون إلى أرفع جهاز أمنى في عالمكم ؟!

هتفت (سلوی) فی ذهول:

\_ رباه ؟ كيف يعلم كل هذا ؟!

وغمغمت (نشوى) في حذر:

\_ بل كيف لا يعلم سوى هذا ؟!

وشد الجندى ( عبد المنعم ) قامته فى توتر ، فى حين قالت الدكتورة ( مارى ) ، وهى تنتفض رعبًا :

> - إنه يعلم كل شيء ... كل شيء ... غمغم (نور):

وعادت عيناه تتألقان أكثر وأكثر ، وهو يضيف :

- أما المعلومات الخاصة بجنسكم عامة ، فكل ما نحتاج إليه هو عينات أرضية ، قابلة للفحص والتشريح .. وهذا متوافر بالفعل .. هنا .

اتسعت عينا (سلوى) فى ارتياع ، لما يحمله التهديد من معان ، في حين انعقد حاجبا (نور) فى توتر شديد ، قائلا :

- لست أستبعد قيامكم بأى شيء .

قال الإمبراطور ، وهو يتراجع على عرشه ، قائلاً :

- عظيم .. سيجعل هذا تعاملنا أفضل كثيرًا . وصمت لحظة ، استقر خلالها على عرشه ، واسترخى فى مجلسه ، فى هدوء وثقة شديدين ، قبل أن يقول بكل صرامة الدنيا :

- المعلومات أيها الأرضى.

شد (نور) قامته ، وقال مرة أخرى ، بكل صرامة وإصرار الدنيا :

\_ محال .

التعقد حاجبا الإمبراطور ، وهو يكرر بصرامة أكثر شراسة :

- المعلومات أيها الأرضى .

كرر ( نور ) بدوره :

- محال .

انتفض الإمبراطور، وهو يهب من مقعده، ويصرخ في غضب هادر:

- يبدو أنك لا تتعلَّم أبدًا .

ثم استدار إلى حراسه ، صارخًا :

- لقنوه درساً آخر .

لثوان ، ظلَّ الكل يحدِّق في الرائد (أيمن) ، الذي وقف في مكاتبه أشبه بتمثال من الشمع والمعادن ، ثم لم يلبث (أكرم) أن قطع ذلك الجمود ، وهو يهتف :

٧ \_ مقاتل من الأرض . .

رباه! الرائد (أيمن) مرة أخرى ؟! لقد شاهدته بنفسى يلقى مصرعه، منذ بضع ساعات .

ابتسم الدكتور (جلال) ، قائلاً :

- إصلاحه هذه المرة لم يكن بنفس الصعوبة ، ففى المرة الأولى ، كان جسده ممزّقًا على نحو مخيف ، وقد فقد أجزاء منه ، ولكن برنامج الإصلاح والاستبدال احتاج إلى عام كامل تقريبًا ، ليصنع منه ما هو عليه الآن .

وانطلقت صرخات الرعب والهلع ..

وأصيح الأمر واضحًا ..

واضحًا للغاية ..

وعلى ( نور ) أن يحسم أمره ، وأن يختار ..

إما زوجته وابنته ..

أو وطنه وعالمه ..

ويا له من اختيار!

\* \* \*

التقى حاجبا (أمجد)، وهو يسأل فى حذر: - إنه نصف بشرى .. أليس كذلك ؟! هزً الدكتور (جلال) رأسه، قائلاً:

- كلاً .. لقد كان شبه آلى ، منذ بضع ساعات ، قبل أن يهاجم ذلك الكائن الخارق .. وكائت نسبة الأجزاء الآدمية الحية في تكوينه ، تبلغ سبعة وثلاثين في المائة فحسب ، أما الآن ، فعلى الرغم من أن المخ ما زال يعمل ، بنسبة سبعين في المائة ، إلا أن الاعتماد الأكبر صار للأجزاء الآلية ، إلى حد يبلغ ما يزيد على التسعين في المائة .

وزفر في حرارة ، قبل أن يضيف :

- باختصار ، يمكن القول بأن الرائد (أيمن) ، بعد إصلاحه هذه المرة ، لم يعد شبه آلى ، وإنما شبه بشرى ، ولا أحد يدرى إلى متى يمكن لمخه احتمال هذا .

تساءل (أمجد) في حذر: - ولكنه ما زال حيًا.

أومأ الدكتور (جلال) برأسه إيجابًا ، وقال في أسف :

- ليس لفترة طويلة .

وهز رأسه في أسى ، ثم أضاف في حزم : - ولهذا فهو المقاتل المثالي ، للقيام بهذه المهمة .

ظلَّ الرائد (أيمن) صامتًا ، جامدًا ، طوال تلك الفترة ، وكأنما لم يعد هناك ما يعنيه ، في الدنيا كلها ، فتطلَّع إليه الكل بضع لحظات في صمت ، قبل أن يسأل (أمجد) :

- هل يعلم أنه سيلقى حتفه ، فى هذه المهمة ؟! هزُّ الدكتور (جلال) كتفيه ، وهو يجيب :

- لست أظن هذا يعنيه ، في حالته هذه . غمغم ( أمجد ) في تردد :

- هذا ليس مبررًا ، لكى نرسله فى مهمة انتحارية .. ينبغى أن ..

قاطعه (أكرم) هذه المرة، قائلاً في حزم:

- قل لى يا سيد (أمجد) : لماذا نجا الرائد (أيمن) من الموت مرتين فى رأيك ؟! لماذا تمزيّق جسده مرة ، وأصيب بطلقة رهيبة مرة ثاتية ، ثم ظل ، على الرغم من هذا ، حيًا ، وقادرًا على العمل ؟!

سأله (أمجد) في حذر:

\_ لماذا ؟!

أجابه (أكرم) بنفس الحزم:

- لأن الله (سبحانه وتعالى) قد اختاره

لهدف ما .. لمهمة ما ، فى خير العالم كله .. وربما خيره أيضًا ..

ومال نحو (أمجد) ، مضيفًا :

- قل لى باللَّه عليك : لو أنك فى موضعه ، أيهما تفضل ؟! الموت لإنقاذ عالمك كله ، أم البقاء على هذا الوضع ، الذى تجهل فيه حتى أنك آدمى .

صمت (أمجد) بضع لحظات، وهو يتطلّع اللي (أيمن)، ثم لم يلبث أن التقت إلى الدكتور (جلال)، قائلاً:

- متى يمكنه القيام بالمهمة ؟! أجابه اللواء (رفعت) في سرعة:

لقد أصدرنا أو امرنا بإعداد القنبلة بالفعل ، منذ بدأ الحديث عن هذا ، وستصبح جاهزة للنقل ، بعد سبع دقائق على الأكثر ، وهناك حوامة عمليات خاصة ، مستعدة لنقله ، إلى أقرب نقطة ممكنة ، خلال عشر دقائق من الآن .

قال (أمجد) ، مستعيدًا شخصية القائد الحازم:

- عظيم .. اشرح للرائد (أيمن) مهمته ، أو برمجه بها يا دكتور (جلال) ، وليتجه إلى الحوامة مباشرة ، وعلى رجالكما أن ينقلا القنبلة إليه هناك مباشرة ، على أن تُقلع الحوامة فور وصولها .

بدأ الدكتور (جلال) في برمجة الرائد (أيمن) على الفور، في حين راح اللواء (رفعت) يلقى أوامره لرجاله، في حين تساءل (أكرم) في توتر:

- وماذا عن (نور) و (سلوی) و (نشوی) ؟! سأله (أمجد) في قلق:

\_ ماذا عنهم ؟!

لوَّح بيده ، قائلاً في توتر أكثر :

- لقد اختفت بهم تلك المدرَّعة هناك ، فى المنطقة (ص) ، وربما كانوا على قيد الحياة ، على نحو أو آخر ، واتفجار قنبلة نووية محدودة ، قد ينسف أية محاولة لهم ، للعودة إلينا .

صمت (أمجد) بضع لحظات ، قبل أن يقول :

- معذرة يا (أكرم) ، ولكن لا يوجد دليل واحد ، على أن (نور) وزوجته وابنته ما زالوا على قيد الحياة .. أنت أخبرتنى بنفسك ، أنك قد رأيت ، في أثناء فترة التقلص ، المدرعة تعود خالية .

قال (أكرم) في سرعة:

- هذا يدعونا أكثر للتساؤل: أين هم بالضبط ؟! أين ذهبوا ؟! أين اختفوا ؟!

تنهد ( أمجد ) ، مغمغمًا :

\_ هناك عشرات التساؤلات بالفعل .

ثم التفت إلى (أكرم) ، مستطردًا في حزم:

- ولكن السؤال الوحيد ، الذي يطرح نفسه الآن ، هو : هل سنغامر بمصير الأرض كلها ، من أجل (نور) و (سلوى) و (نشوى) ، دون دليل واحد على أنهم ما زالوا على قيد الحياة ؟! هل تعتقد أن (نور) نفسه سيوافق على هذا ، لو أن لديه الفرصة لاتخاذ قرار حاسم ، في هذا الشأن ؟!

حدًق (أكرم) في وجهه بشيء من الدهشة، قبل أن يحتقن وجهه، ويخفض عينيه، وهو يغمغم في مرارة:

\_ كلا .

تنهد (أمجد) مرة أخرى ، ثم ربّت على كتف (أكرم) ، قائلاً :

- اسمعنى جيدًا يا (أكرم) .. في بعض الأوقات ، وتحت ظروف خاصة ، لا بد أن يتخذ المرء قرارات

حاسمة ، قد تتعارض مع رغباته ، وميوله ، وأحاسيسه ، ومشاعره الشخصية ، ولكنها القرارت الصحيحة والمناسبة ، والتي تحقق الصالح العام .. وفي تلك الأوقات ، وتحت تلك الظروف فحسب ، تظهر معادن الرجال ، ويظهر الإحساس الصحيح بالمسئولية .

ابتسم ( أكرم ) في مرارة ، مغمغمًا : \_ كأتى ب ( نور ) يتحدّث .

ربّت (أمجد) على كتفه مرة أخرى ، قائلاً : - (نور) سيظل بطلاً ، في أذهان العالم كله ، مهما كان مصيره .

> غمغم (أكرم) في حزن شديد: \_ أعلم هذا.

والدفعت (مشيرة) إلى الحجرة ، في هذه اللحظة ، وهي تهتف في انفعال :

- ماذا يحدث بالضبط ؟! لقد شاهدت الرائد (أيمن) بنفسى الآن ، وهو ينصرف مع الدكتور (جلال) ، واللواء (رفعت) !! كيف عاد إلى وعيه، بعدما فعله به ذلك الكائن ؟! وإلى أين يذهب بالضبط ؟!

التفت إليها (أمجد) ، قائلاً في حزم:

- الرائد (أيمن ) في طريقه للقيام بمهمة خاصة جدًا ، لو نجحت ، ستكون هذه نهاية الغزو كله .

هتفت بلهفة متفجّرة:

\_ حقًا ؟!

ثم تملِّكها انفعال جارف ، وهي تكمل :

- وكيف يمكننا تصوير ما سيفعله ؟! أريد الحصول على السبق الصحفى .. أريد القصة كاملة لجريدة ( أنباء الفيديو ) .

ابتسم (أمجد) ابتسامة باهتة ، وهو يقول:

اعدك أن أمنحك تسجيلات أقمار الرصد،
إذا ما نجحت المهمة ، وأمكننا نسف الفجوة
بين العالمين ، وإغلاقها إلى الأبد.

هتف (أكرم) في حماس:

لوحدث هذا ، نكون قد ربحنا المعركة كلها ، فتلك الفجوة لا تتفتح ، إلا كل مليون سنة أرضية .

التفت إليه (أمجد) بحركة حادة ، قائلاً :

\_ كيف عرفت هذا ؟!

أشار ( أكرم ) بسبّابته إلى رأسه ، مجيبًا :

ـ لقد امتزج عقلى بعقل (كونار) لبعض الوقت .

هتف (أمجد):

\_ ولماذا لم تقل هذا منذ البداية ؟!

1

ثم أمسك كتفيه في قوة ، مستطردًا :

- إذن فعقلك يحمل عشرات التفاصيل ، التى نحتاج إليها ؛ لمعرفة الكثير عن العدو .

اعتصر (أكرم) عقله ، وهو يغمغم:

\_ أعتقد هذا ، ولكن ..

قبل أن يتم عبارته ، اندفع (رمزى) إلى الحجرة ، وهو يهتف بكل انفعال الدنيا ، لاهتا في قوة :

\_ لقد .. لقد عاد .

استدار إليه الكل بمنتهى الدهشة ، وسأله (أمجد) في توتر حذر :

\_ من الذي عاد ؟!

لهث (رمزى) فى قوة أكبر، ولوَّح بذراعيه بمنتهى الانفعال، قبل أن يجيب:

· ( 11 - w) -

واتسعت كل العيون ، مع خفقات القلوب العنيفة .

فالمفاجأة كاتت مذهلة ..

بكل المقاييس ..

\* \* \*

« محال أيها الإمبراطور .. »

صرخ ( نور ) بالعبارة ، بكل غضب وثورة الدنيا ، قبل أن يصرخ في الجندى ( عبد المنعم ) بالانجليزية :

\_ اهجم من اليسار .

ومع صرخته ، وباستجابة مدهشة من الرجلين ، اتقضاً معًا على الحرس الإمبراطورى ، في لحظة واحدة ..

وفى هذه المرة ، لم يكن للهالات الواقية شأن ، إزاء أسلوب القتال المستخدم .. القتال اليدوى ..

فعلى الرغم من إصاباته ، وثب (نور) ، ودار حول نفسه ، وركل مدفع أحد الحراس ، قبل أن تكتمل دورته ، ويركل وجه الحارس نفسه ، بمنتهى القوة ..

وفى اللحظة نفسها ، هوى ( عبد المنعم ) بقبضته على وجه الحارس الثانى ، صائحًا فى انفعال :

- حتى لو مزقتنا تمزيقًا .

ومال بسرعة مدهشة ، ليلكم حارسًا ثانيًا في معدته ، مستطردًا :

- لن نخون وطننا قط.

انعقد حاجبا الإمبراطور في شدة ، عندما سقط ثلاثة من حراسه دفعة واحدة ، في حين انقض تلاثة من حراسه دفعة واحدة ،

أربعة آخرون على (نور) و(عبد المنعم) ، ومدافعهم مشهورة بمنتهى التحفر ، و ...

وهب الإسبراطور من عرشه ، بكل غضب الدنيا ..

ثم أطلق صرخة ..

صرخة صامتة ، لم يسمع منها أحد أدنى صوت ..

ولكنها ، بالنسبة لـ (نور) ورفاقه ، كاتت أشبه بعاصفة عاتية ..

فجأة ، شعر كل منهم بموجة هائلة ، تضرب صدورهم وأجسادهم ، وتنتزعهم من أماكنهم ، كما لو كاتوا مجرد قطع من القطن ، ودفعتهم كلهم عبر القاعة السوداء الهائلة ، وهم يطلقون صرخات ألم رهيبة ، قبل أن ترتطم أجسادهم بجدرانها ، ويسقطون على أرضيتها في عنف . .

ولم يتأثّر حارس واحد بما حدث ..

بل لقد الدفعوا نحوهم ، شاهرين مدافعهم ، وكل ذرة في كياتهم توحى بالغضب .. والثورة .. والموت ..

ولكن الإمبراطور رفع يده ، صارخًا : - ليس الآن .

توقف الحرس دفعة واحدة ، في حين هبط الإمبراطور في عظمة ، من المنصة المرتفعة ، التي يعلوها عرشه الضخم ، واتجه في عظمة وحشية نحو (نور) ورفاقه ، ثم تألقت عيناه كالجحيم ، وهو يقول :

- ما زلتم لم تتعلموا الدرس.

صرخت (ماری) ، بكل رعب الدنيا:

- أنا رهن إشارتك .. سأفعل كل ما تأمرنى به .. سأخبرك كل ما ترغب في معرفته .

مط الإمبراطور شفتيه ، قائلاً في صرامة : - ليس لديك ما تخبرينني به .

صرخت:

- لا أريد أن أموت .. لا أريد أن أموت . انعقد حاجباه أكثر وأكثر ، وأطلّت من عينيه المشتعلتين نظرة رهيبة مخيفة ، وهو يقول :

\_ إرادتك لا قيمة لها هنا .

اتسعت عيناها عن آخرهما ، وهي تصرخ ..

وتصرخ ..

وتصرخ ..

ثم راح جسدها يرتجف في عنف ، وهي تمسك جانبي رأسها في ألم هائل ..

واتسعت عيناها بكل رعب الدنيا ..

وغمغم (نور) ، بكل مرارته وآلامه :

- أيها الوغد الحقير:

لم يسمع أحد غمغمته ، وسط صرخات الدكتورة (مارى) ، ومع عينيها الجاحظتين ، بكل الألم والرعب ..

ثم تفجّرت منها الدماء فجأة ..

من أنفها ..

وقمها ..

وأذنيها ..

وحتى مقلتيها ..

وبرعب هاتل ، هتفت (سلوى) ، وهى تضم ابنتها إلى صدرها ، محاولة حمايتها من ذلك المشهد الرهيب :

- يا إلهى ! يا إلهى .

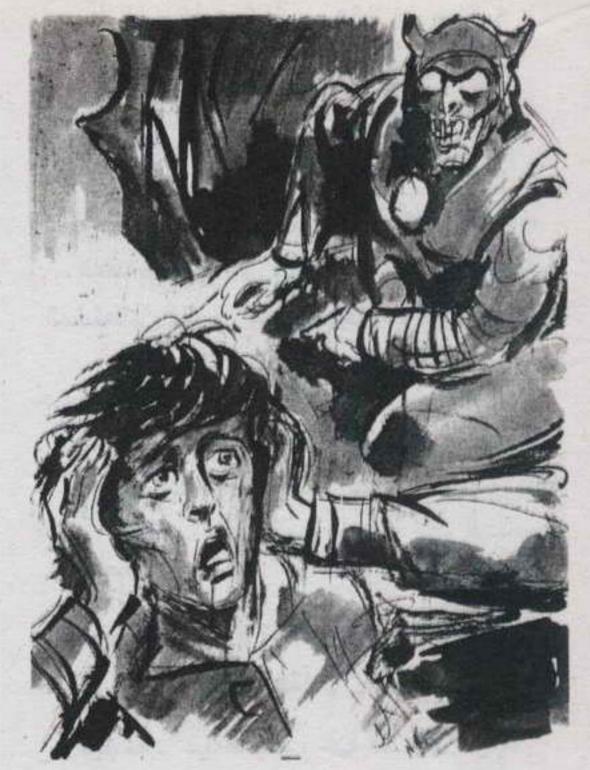

اتسعت عيناها عن آخرهما ، وهي تصرخ . . وتصرخ . . وتصرخ . .

ومع آخر حروف هتافها ، اتفجر رأس الدكتورة (مارى) ..

انفجر بمشهد بشع رهيب ، وتناثرت شطايا جمجمتها وقطع من مخها ، ودماؤها على الجميع ، و (سلوى) تطلق بدورها صرخة رعب هائلة ..

وصرخ (نور):

- أيها الأوغاد .. أيها الأوغاد .

أجابه الإمبراطور في صرامة مخيفة:

- هذا جزاء المقاومة أبيها الأرضى .

ثم استدار ، عائدًا إلى عرشه ، وهو يضيف :

- وعينة مما يمكن أن يحدث لكم ، لو واصلتم إصراركم على العناد .

واصل سيره ، بنفس العظمة الوحشية ، حتى

اعتلى عرشه ، واسترخى عليه مرة أخرى ، والتقط نفسًا عميقًا في زهو ظافر ، قبل أن يقول :

حتى هذه اللحظة ، كنت أبقى على حياتك ، وحياة زوجتك وابنتك ؛ لأنكم ، بحكم عملكم كرجال أمن ، تعلمون الكثير .. تعلمون أكثر مما يعلمه الباقون ، أما الآن ، فلم يعد هناك سواكم ، وسوى رجل الأمن الآخر هذا .

قال (نور) في توتر، وجراحه تعاود النزف في غزارة:

\_ أتقصد الجندى ( عبد المنعم ) ؟!

تألَّقت عينا الإمبراطور ، ومال إلى الأمام ، وهو يقول بلهجة أقرب إلى السخرية العابثة :

\_ بل أقصد رجل الأمن ، الذي تجهلون هويته الحقيقية .

انعقد حاجبا ( عبد المنعم) في شدة ، في حين التفت إليه الثلاثة في دهشة ، وسأله ( نور ) في توتر :

- هل يمكنك تفسير هذا ؟!

التقط ( عبد المنعم ) نفسًا عميقًا ، قبل أن يجيب :

- لم أتصور أبدًا أننى سأضطر لهذا . ثم شدً قامته ، مستطردًا في عصبية :

- أنا أعمل فى الواقع ، لحساب المخابرات الحربية ، وبأمر من السيد وزير الدفاع شخصيًا ، للقيام بمهمة محدودة ، لو أن عملية فحص ذلك الد ( ميجالون ) قد انتهت بنجاح .

سأله (نور) في توتر ؛ وهو يخشى الجواب : - أية مهمة ؟!

خفض ( عبد المنعم ) عينيه ، متمتما : - قتلكم يا سيادة المقدّم .

اتسعت عينا (سلوى) فى دهشة مذعورة ، وشهقت (نشوى) هاتفة :

\_ قتلنا ؟! ولكن لماذا ؟!

قال ( عبد المنعم ) في مرارة :

- لست أدرى يا سيدتى .. مهمتى كجندى هى طاعة الأوامر ، وليس معرفة أسبابها ، وأوامر سيادة الوزير كاتت واضحة .. لو نجحت المهمة ، لا ينبغى أن يعود أحدكم حيًا ، مهما كاتت الأسباب .

بدا الارتياع على وجه (نور) ، وهو يهتف:

- الوزير ؟! وزير الدفاع أمر بقتلنا .

قهقه الإمبراطور ضاحكًا ، قبل أن يميل على عرشه ، قائلاً :

- لا تجعل هذا يفزعك أيها الأرضى ؛ فوزير الدفاع ، الذى أصدر هذا الأمر ، لم يكن وزيركم الذى تعرفونه ، وإتما كان ، وفقًا لخطة محدَّدة مسبقًا ، رجلنا (كونار) ، القادر على انتحال أية هيئة يشاء .

انعقد حاجبا (نور) في شدة ، واتسعت عينا (عبد المنعم) في ارتياع مذعور ، في حين تراجع الإمبراطور على عرشه ، واستعاد صوته تلك الصرامة الوحشية ، وهو يقول :

- والآن .. وللمرة الأخيرة ... المعلومات أيها الأرضى .

وبات من الواضح أنه مصيب تمامًا ، في الجزء الأول من عبارته ..

إنها المرة الأخيرة ..

بحق ..

\* \* \*

777

انعقد حاجبا (أمجد صبحى) فى شدة ، وهو يتطلَّع إلى (س ـ ١٨) ، الذى وقف صامتًا ساكنًا ، كتمثال من المعدن ، فى ركن صالة منزل (نور) ، و (أكرم) يهتف فى انفعال :

- (س - ١٨) ؟! مستحيل! لم أتصور قط أننا سنرى ذلك المقاتل الأطلنطى الآلى مرة أخرى أ، منذ اختفائه داخل تلك الفجوة الرهبية (\*\*).. رباه! عودته تحمل إلينا أملاً جديدًا يا سيد (أمجد) .. لن يمكنك أن تتصور ما يمكنه أن يفعله ..

غمغم (أمجد) في حزم:

- بل يمكننى .. إننى أعرف كل شيء عنه . لوَّح (رمزى) بكفه ، قائلاً :

(\* \*) راجع قصة (كوكب الطغاة) ... المغامرة رقم (١١١) .

<sup>(\*)</sup> راجع قصة ( المقاتل الأخير ) ... المغامرة رقم (٧٤) .

- المشكلة الوحيدة ، هى أنه لا يتعامل إلا مع (نور) وحده .. أجهزته كلها أعادت برمجة نفسها ، بحيث لا تطيع سواه .

انعقد حاجبا (أمجد) في شدة ، و (أكرم) يهتف :

- المفترض أن يكون هناك استثناء .. أي استثناء !!

ثم اتجه نحو (س - ۱۸) قائلاً بكل توتره:

- (س - ١٨) .. (نور) في خطر .. الأرض تتعرَّض إلى غزو جديد يا (س - ١٨) .. أنقذ الأرض .. أنقذ (نور) .

لم يبد على المقاتل الآلى أنه قد سمع كلمة واحدة ، مما نطق به (أكرم) ..

ولم تبد عليه لمحة واحدة ، توحى بأن أجهزته تعمل ..

ولكن وصوله إلى منزل (نور) ، من الفضاء السحيق ، يؤكد أنها تعمل ..

وبمنتهى الكفاءة ..

وعلى الرغم من هذا ، فهو لا يبدى أدنى استجابة ..

على الإطلاق ..

فقط يقف في الركن ، بوجهه الأخضر الجامد ، وحلّته المتألّقة ، صامتًا كالموت ، شامخًا كالزمن ..

وفي يأس ، قال (رمزى):

- يا للخسارة! كان من الممكن أن تصنع عودته فارقًا كبيرًا ، ولكن المشكلة أنه لا يطيع سوى (نور) وحده .

التفت إليه (أمجد)، في صمت، وعقله يحمل عشرات الأفكار..

هناك مهارات عديدة ، يكتسبها المرء بالمران والخبرة ..

ولا يفقدها أبدًا ، مهما طال الزمن .. ومهارات أخرى تزول وتتلاشى مع الزمن .. ومع عدم الاستخدام ..

وهو لم يعمل كرجل مخابرات ، منذ زمن طويل ..

طويل جدًا ..

تُرى كم من المهارات المكتسبة بقيت لديه إذن ؟!

كم ؟!

كان (أكرم) و (رمزى) بواصلان محاولة إقتاع (س ـ ١٨) بالعمل ، عندما غادر (أمجد) المنزل في هدوء وخفة ، واتجه إلى سيارته ، والتقط منها حقيبة كبيرة ..

حقيبة لم يستخدمها منذ زمن طويل أيضًا ..

وتكرر التساؤل في أعماقه ، وهو يفتحها في حذر ، ويلقى نظرة على محتوياتها الخاصة .. الخاصة جدًا ..

وفى الوقت ذاته ، كان (أكرم) يضرب صدر (س ـ ١٨) بقبضته ، وهو يهتف فى حنق ساخط:

- قلت لك: إن (نور) فى خطر أيها الغبى .. هل ستقف هنا ساكنًا ، وتتركه يواجه الموت ، مع عالمه كله ، لمجرّد أنك لم تسمع صوته .

أمسك (رمزى) قبضته فجأة ، قائلاً في انفعال :

- أو أنه يعلم أنك كاذب .

استدار إليه (أكرم) في حدة ، هاتفا : \_\_ يعلم ماذا ؟!

أجابه في توتر شديد:

- (نور) و (سلوی) و (نشوی) اختفوا بوسیلة غامضة ، وبعدها عاد (س - ۱۸) إلى هنا .. ألم تحاول ربط هذا بذاك ؟!

اتسعت عينا (أكرم) ، وهو يقول:

\_ ماذا تعنى ؟!

هتف (رمزی):

- أعنى ماذا لو أن (نور) هو الذي أرسله إلى هنا ، بوسيلة ما ؟! أو أنه يعرف بقدومه على الأقل!

انعقد حاجبا (أكرم)، وهو يدرس الاحتمال بضع لحظات، ثم لم يلبث أن هز رأسه في قوة، هاتفا:

- مستحیل ! لو أن (نور) قد أرسله ، لما ظلّ جامدًا في مكاته هذا ، ولحمل مهمة محدودة ،

ولكنا سمعنا منه عبارته التقليدية السخيفة ، و ...

قبل أن يتم عبارته ، اعتدل (س ـ ١٨) فجأة ، وأدار عينيه إلى الشرفة الخلفية ، التي أتى عبرها ، وهو يقول بصوته الآلى الجاف ، تلك العبارة الوحيدة ، المسجّلة في برنامجه ، بكل لغات الكون :

\_ (س \_ ۱۸) في خدمتك يا سيدي .

وبحركة واحدة سريعة ، استدار (رمزى) و (أكرم) إلى حيث يشير ، ثم انطلقت منهما معًا شهقة ملؤها الدهشة والانبهار ..

فهناك ، عند مدخل الشرفة الخلفية ، كان يقف آخر شخص يتوقعان رؤيته الآن ..

( نور ) ..

المقدّم (نور).

\* \* \*

- هل يمكنك رصد نقطة الاختراق ، على نحو مباشر ؟!

أوما العالم برأسه ، مجيبًا :

\_ بالتأكيد .

وضغط بيده جزءًا من الشاشة ، التى تحولت الى مايشبه شاشة رصد مباشرة ، ظهرت عليها صورة الرائد (أيمن) ، وهو يعبر الغلف الواقى ، حاملاً القنبلة النووية المحدودة ، وقد أخفى ملامحه بقناع يشبه وجوه الغزاة تمامًا ، وارتدى زيًا مماثلاً لأزيائهم ، والعالم يقول :

- إنه ليس أحد رجالنا بالتأكيد ، وإلا ما اعترض الغلاف الواقى على عملية الاختراق .

سأله (براشر):

\_ وما الذي يحمله بالضبط ؟!

## ٨ - الأمل ...

« محاولة تسلل عبر الغلاف الواقى أيها القائد .. »

اتعقد حاجبا (براشر) في شدة ، عندما نطق عالم جملته بالعبارة ، واتجه نحو شاشة الرصد الداخلي ، متسائلاً :

- أين ؟!

أشار العالم إلى بقعة مضيئة على الشاشة ، مجيبًا :

ـ هنا .

مط (براشر) شفتيه ، وهو يتطلّع إلى الشاشة بضع لحظات ، قبل أن يسأل العالم في اهتمام :

مرر العالم أصابعه على جزء آخر من الشاشة ، ثم ضغط بسبابته ذات المخلب ، على صورة القنبلة ، فتمددت حتى احتلت الشاشة كلها ، ثم تحول لونها إلى الأخضر الباهت ، فهتف العالم في انزعاج :

- إنه جسم ذو نشاط إشعاعي قوى ، وهو قابل للانفجار ، على نحو انشطارى .

انعقد حاجبا (براشر) في شدة ، وهو يقول : - آه ... قتبلة شاملة .

ثم اعتدل ، متابعًا في صرامة :

- استخدم فقاعة محدودة .

سأله الرجل ، وهو ينقل أصابعه إلى جهاز آخر مجاور:

- هل تعتقد أنها ستحتمل انفجارًا انشطاريًا ؟!

أجابه ( براشر ) في صرامة :

- استخدم فقاعات إمبراطورية ... اثنتان .. أو حتى ثلاثة .

غمغم العالم ، وهو يمرر أصابعه على جزء علوى ، من الجهاز الجديد ، ثم يعود لضغط صورة الرائد (أيمن ) ، على شاشة الجهاز الأول:

\_ نعم .. أعتقد أن هذا كاف ..

كان الرائد (أيمن ) قد تجاوز الغلاف الواقى بالفعل ، وبدأ يتحرك فى سرعة ، نحو مركز العبور ، عندما هاجمته الفقاعات الثلاث ..

ومع ظهورها ، أدرك أنه يواجه خطرا داهما ، لذا فقد أحاط القنبلة بإحدى ذراعيه لحمايتها ، ثم انتزع سلاحه من حزامه ، وأطلقه نحو الفقاعات ..

ولكن سلاحه الخاص ، على الرغم من قوته ، لم ينجح فى اختراقها ، وإنما ارتظم بها ، فاتبعجت فى نعومة ، كفقاعات الصابون ، ثم استعادت شكلها الكروى فى سرعة ، وهى تواصل اندفاعها نحوه بسرعة خارقة ..

وقبل أن ينتزع (أيمن ) من حزامه سلاحًا آخر ، ارتظمت به الفقاعة الأولى .. ثم أحاطت به تمامًا ..

وفى حجرة الرصد ، انعقد حاجبا (حاتم) فى شدة ، واتسعت عينا (مشيرة) فى ارتياع ، وهى تقول :

\_ رباه ! ماذا سيفعلون به ؟!

لم ينبس (حاتم) ببنت شفة ، وهو يراقب (أيمن) الحائر ، والفقاعات الثلاث تحيط به ، واحدة بعد الأخرى ..

وكإجراء تلقائى ، راح (أيمن ) يطلق أسلحته ، واحدًا بعد الآخر ..

ولكن الفقاعات ظلت جامدة قوية ..

إنها حتى لم تنبعج أو تتأثّر ، كما لو أن تأثير الأسلحة عليها من الخارج ، يختلف تمامًا عن تأثيرها من الداخل ..

ومع مرأى ما يحدث على الشاشة ، في حجرة الرصد ، هتفت (مشيرة) :

- يا إلهي ! أخشى أن ...

قاطعها (حاتم) بإشارة من يده، وهو يتمتم في صرامة عصبية:

- لا أريد أن أسمعها .

مع آخر حروف كلماته ، تألّقت الفقاعات على الشاشة في شدة ..

ارتجف صوت (مشيرة) وسيابتها، وهي تشير إلى الشاشة، قائلة:

\_ ولكنها توجد هناك .

كان ذهوله بيلغ مبلغه ، عندما انطلق أزير خاص ، من جهاز الاتصال المؤمن ، واتبعث منه صوت رئيس الجمهورية ، وهو يهتف في اتفعال جارف :

\_ هل رأيت ما حدث يا (أمجد) ؟! هل رأيت ما حدث ؟!

انتزع (حاتم) نفسه من ذهوله ، وهو يقول :

- السيد (أمجد) ليس هنا يا سيادة الرئيس .. لقد طلب منى أن أحل محله مؤقتًا .. أتا (حاتم) .. رجل المخابرات السابق .

سأله الرئيس في توتر:

وأين (أمجد) ؟! كيف يغادر حجرة الرصد، في ظروف كهذه ؟! وتألَّقت .. وتألَّقت ..

ثم انتقل تألُّقها فجأة إلى القنبلة ..

وصرخت (مشيرة) في رعب، في حين هتف (حاتم):

- لا .. مستحيل أن ...

وقبل أن يكتمل هتافه ، دوى الانفجار .. انفجرت القنبلة النووية المحدودة ، داخل الفقاعات الثلاث ، التي تمدّدت على نحو ملحوظ ..

ولكنها احتوت الانفجار النووى داخلها .. وتركت ( جسد ( أيمن ) ينسحق انسحاقًا ..

وفي ذهول تام ، هتف (حاتم) :

- مستحيل! مستحيل! لا توجد قوة في الأرض يمكنها هذا.

أجابه حاتم في سرعة:

- لقد ذهب مع السيد (أكرم) والدكتور (رمزى) ، إلى منزل المقدّم (نور) ، وقال إن الأمر بالغ الأهمية .

أتاه صوت القائد الأعلى ، وهو يقول فى انفعال :

- منزل (نور) ؟! ولماذا ؟! هل عاد (نور) ؟! أجابه (حاتم):

- كلاً .. لقد تحدثوا عن عودة شخص آلى ، يعرف باسم (س).

هتف القائد الأعلى ، وقد وثب انفعاله إلى ذروته :

· (11 - w) -

هتف (حاتم):

\_ بالضبط .

نقل إليه جهاز الاتصال صوت جلبة ، على الجانب الآخر ، قبل أن يرتفع صوت الرئيس ، وهو يقول :

\_ (س \_ ١٨) علد .. حمدًا لله .. حمدًا لله .

فى نفس اللحظة ، التى نطق فيها الرئيس عبارته ، كان (براشر) يعقد حاجبيه فى صرامة غاضبة ، ويقول:

- الأرضيون عنيدون للغاية .. ولا يتعلمون بسهولة .. من الواضح أن صمتنا يغريهم بمواصلة محاولاتهم السخيفة .

ثم شد قامته ، مستطردًا في حدة :

\_ لذا ، لن ننتظر .

والتفت إلى ضباطه ، مضيفًا بصرامة آمرة :

- قل للكل أن يستعد .. سننظم صفوفنا ، ونبدأ الهجوم الساحق .

وشد قامته مرة أخرى ، مكملا :

- الآن -

واتعقد حاجباه أكثر ..

وأكثر ..

\* \* \*

اتسعت عينا (أكرم) عن آخرهما، وهو يحدق في القادم، هاتفًا في سعادة:

- ( نور ) .. هل عدت ؟!

ضغط (رمزی) ذراعه فی قوة ، قائلاً بصوت خافت :

\_ اصمت .

انعقد حاجبا (أكرم) في شدة ، وهو يحدق مرة أخرى في القادم ..

إنه ( نور ) بكل تأكيد ..

نفس ملامحه ..

ورصانته ..

٠.. و

ولكن مهلا ..

إنه أكثر طولاً ..

وأعرض منكبين ..

ثم إنه يرتدى نفس الحلَّة الأنيقة ، التى كان يرتديها (أمجد) ..

.. 01

الآن فقط فهم الموقف كله ..

هذا القادم ليس (نور) ..

إنه (أمجد) ..

(أمجد) المتنكر في هيئة (نور) ..

وياله من تنكر متقن !!

بل ميهر ..

لقد خدع (س ـ ۱۸) نفسه ..

حتى هذه اللحظة ..

ويكل القلق والاهتمام ، استدار (أكرم) يتطلع الى (س ـ ١٨) ، وكأتما يتوقع قراءة اتفعاله على وجهه ..

ولكن الآلى ظلَّ كما هو ..

وكما كان دائمًا ..

صامت ، جامد ، شامخ ..

الفارق الوحيد ، هو أنه يتطلّع إلى (أمجد) مباشرة ..

وتنحنح (أمجد) ..

كان يدرك أن لحظة الاختبار الحقيقية قد حاتت ..

وأته بعد لحظة واحدة ، قد يتحدد مصير الأرض كلها ، بعد أن وصل الأمل ..

الأمل الآلي ..

وفى هدوء شديد ، قال (أمجد) : \_ تعال هنا يا (س \_ ١٨) .

نطقها بصوت يشبه صوت (نور) ، بدقة مدهشة ، حتى لقد كاد (أكرم) يقسم إن هذا الواقف أمامه ، هو (نور) نفسه ..

و (رمزی) أيضًا ، اتسعت عيناه في اتبهار ، وهو يغمغم :

\_ مدهش .

لقد بدا لهما صوت (أمجد) نسخة طبق الأصل من صوت (نور)..

وهى موهبة خاصة ، لم يبز أحد (أمجد) فيها ، منذ حداثته ..

موهبة قادرة على خداع أى مخلوق حى .. وليس (س - ١٨) .

لقد التقطت أجهزة الأطلنطى الآلى الصوت ، الذي بدا شديد التشابه مع صوت (نور).

ولكن المؤشرات بالغة الدقة ، أيقنت من أنه ليس صوته ..

وهنا ، استخدم (س - ١٨) نظره الكاشف ، وفحص وجه الواقف أمامه ..

وفي جزء من الثانية ، أدرك أنه ليس (نور) الحقيقي ..

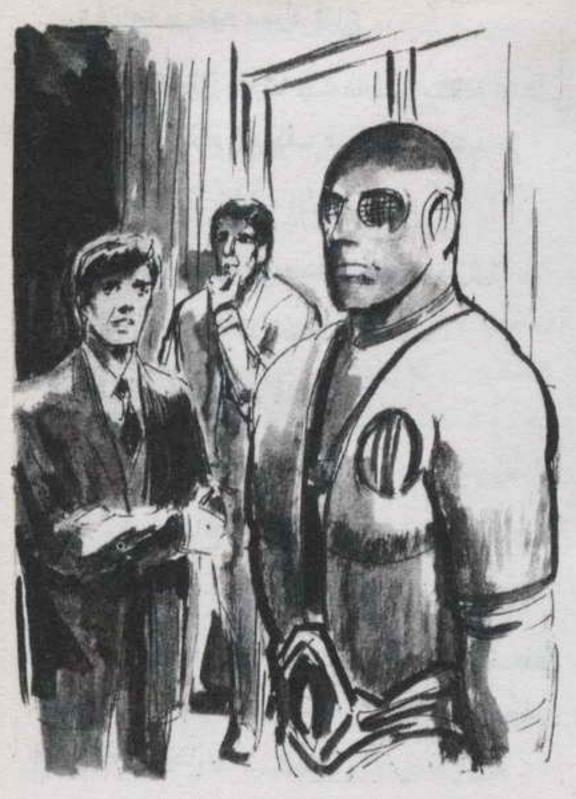

ولكن المؤشرات بالغة الدقة ، أيقنت من أنه ليس صوته . .

وأن ما يرتديه مجرد قناع ..

لذا ، فقد ظلَّ ثابتًا جامدًا في مكاتبه ، على نحو جعل (أكرم) يهتف في إحباط شديد :

- رباه ! لقد كشف الأمر .

غمغم (رمزى) ، محاولاً إخفاء مرارته:

- أو أن طاقته قد نضبت ، و ...

قاطعه (أمجد)، قائلاً:

- كاتت مجرَّد محاولة فاشلة .

ثم انتزع قناع (نور) عن وجهه ، مكملاً في ضيق :

- من الطبيعى أن أجهزته الدقيقة قادرة على كشف الحقيقة ، التي يمكنها أن تخدع الحواس البشرية وحدها .

هتف (أكرم) مبهورًا:

\_ ولكنك كنت مدهشًا .

هزُّ ( أمجد ) رأسه ، قائلاً :

- لم يعد الأمر عسيرًا كالسابق ، فالأجهزة المحديثة يمكنها أن تصنع قناعًا متقتًا خلال لحظات ، لو غذيتها بصورة هولوجرامية لوجه الشخص ، الذي ترغب في صنع القناع الخاص به ، والملفات المتاحة ، على شبكة المعلومات ، تزخر بتلك الصور الهولوجرامية .

قال (أكرم) في حزم:

\_ ولكنك قلتها بنفسك يا سيد (أمجد) ... التنكر ليس قتاعًا فحسب ، وأنت كنت .. كنت .. كنت عبقريًا .

همَّ (أمجد) بالتعقيب على قوله ، لولا أن

ارتفع أزيز ساعته ، فألقى نظرة سريعة على شاشتها ، قبل أن يهتف :

- يا إلهي !

سأله (رمزى) في قلق:

\_ ماذا حدث ؟!

احتقن وجه (أمجد) ، وهو يجيب:

- مهمة الرائد (أيمن ) فشلت ، قبل أن تبدأ .

اتسعت عينا (أكرم) في ارتياع ، وهو يهتف:

- رباه ! هل كشفوا أمره ؟!

أوما ( أمجد ) برأسه ، مغمغمًا :

\_ وسحقوه سحقًا .

دار رأس (رمزى) ، وترك جسده يسقط على أقرب مقعد إليه ، وهو يلو ح بيده ، قائلاً :

- إنها النهاية إذن .. لم يعد هناك أمل فى النجاة .. أى أمل .. كل محاولاتنا فشلت ، و (س - ١٨) يرفض التحرك ، و ...

قبل أن يتم عبارته ، اتسعت عيناه عن آخرهما في ذهول ..

بل اتسعت عيونهم جميعًا ..

فما فعله (س ـ ١٨) فجأة ، وبلا مقدمات ، كان مذهلاً ..

مذهلاً بحق !

\* \* \*

بمنتهى الحزم والصرامة ، تقدّم ( نور ) إلى الأمام ..

تقدَّم خطوتين ، ثم توقَف عاقدًا ساعديه أمام صدره ، قائلاً :

- هيا .. خذ ما يحلو لك .

انعقد حاجبا الإمبراطور ، وهو يقول في صرامة غاضبة :

- ماذا تعنى أيها الأرضى ؟!

هزّ (نور) كتفيه ، وهو يقول بالإنجليزية :

- أنت تقول: إنك قادر على انتزاع كل ماتريد من عقولنا .. خذ إذن كل ما يحلو لك من معلومات .

ازداد انعقاد حاجبى الإمبراطور ، وهو يهتف : - ماذا تقول يا هذا ؟!

ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى (نور) ، وهو يقول بالفرنسية :

- عجبًا! ألم تفهم ما أقوله أيها الإمبراطور؟! انتفض الإمبراطور على عرشه، وهبً واقفًا، وهو يهتف في حدة.

- هل تسخر منى أيها الأرضى ؟!

اتسعت ابتسامة ( نور ) ، وهو يقول :

- كلاً يا إمبراطور (هور) .. كل ما أردت أن أثبته ، هو أنه ، بدون رغبتنا وإرادتنا ، لايمكنك أن تنتزع منا معلومة واحدة .

صرخ الإمبراطور في غضب هادر:

- إننى قادر على انتزاع ما أشاء من عقولكم . أجابه ( نور ) في حزم :

- المعلومات الأساسية فقط .. المعلومات التى يمكن أن يمنحها المرء بإرادته الحرة وحدها .. شيء أشبه بالتنويم المغنطيسي .. لا يمكنك أن تحصل إلا على ما أرغب أنا في منحك إياه أو لا أجد حرجًا أو خطورة في إعلانه .. اسمى .. لغتى .. هويتى .. غنوانى .. أما ما لا أسمح بمنحه ، فأنت لاتحصل عليه أبدًا .

هتف ( عبد المنعم ) في لهفة : - حقًا ؟!

تضاعف غضب الإمبراطور ، وهو يهتف : - أنت أحمق أيها الأرضى .. كلكم حمقى . قال (نور):

- ربما يا إمبراطور ( هور ) ، ولكننا لسنا خونة .. تستطيع أن تقتلنا ، أو تعذبنا ، بأبشع وسيلة كانت .

ثم شد قامته في اعتداد ، مضيفًا في صرامة شديدة :

- ولكنك لن تحصل على معلومات عن عالمنا قط.

انعقد حاجبا إمبراطور (هور)، بغضب هادر رهيب، وتفجّرت في ملامحه كل براكين الثورة،

واشتطت في عينيه نيران الجحيم ، وهو يحدق في (نور) ، ساخطًا محنقًا ..

ثم ، وبهدوء وبطء عجيبين ، عاد يستقر على مقعده ..

ولدقيقة أو يزيد ، ران على القاعة السوداء الكبيرة صمت رهيب ..

صمت مخيف ، جعل المكان أشبه بقبر .. قبر للموت نفسه ..

ثم مال الإمبراطور إلى الأمام، وقال بكل شراسته:

- عيبكم أيها الأرضيون ، أنكم عنيدون تمامًا . وعاد يتراجع على عرشه ، مضيفًا :

- وهي صفة سيئة للغاية ، وتشف عن حماقة كبيرة .

> غمغم ( نور ) ساخرًا : - ربما بالنسبة لكم .

مطُّ الإمبراطور شفتيه ، قائلاً :

\_ ريما .

وأدار عينيه في وجوههم ، مضيفًا :

\_ ولكنها صفة عجيبة أيضًا ، في عالم بدائي كعالمكم .

قال ( نور ) في حزم :

\_ وهل تعتبر عالمكم متحضرًا ؟!

قال الإمبراطور في صرامة :

- إنه أرقى من عالمكم على الأقل .

هتف (نور):

- هراء .

انعقد حاجبا الإمبراطور في حدة ، وهو يردد غاضبًا :

- هراء ؟!

أجابه ( نور ) في حسم :

- بالتأكيد .. هراء .. ريما كنتم أكثر تطورًا ، من الناحية التقنية أو العسكرية ، ولكنكم بالتأكيد لستم أكثر تحضرًا ، والفارق كبير بين التطور والتحضر .. وما رأيناه هنا ، في الدقائق القليلة الماضية ، جعلنا ندرك جيدًا مصير عالمنا ، لو أنكم نجحتم في احتلاله .. ستراق الدماء ، وتزهق الأرواح ، وتتحطم النفوس ، ويسود الرعب ، والفزع ، والهلع ، والخراب ، والدمار ..

والتقط نفسًا عميقًا ، وهو يضيف في صرامة :

- لهذا ، لن تحصل منا على معلومة واحدة .

قال الإمبراطور في حدة :

\_ مهما كان الثمن .

التقى حاجبا (نور) ، وهو يتطلّع إلى زوجته وابنته ، فضمّت (سلوى) (نشوى) إلى صدرها ، وقالت في حزم :

- نعم أيها الإمبراطور .. مهما كان الثمن .

سألهم الإمبراطور في غضب:

- هل تتصورون أن عنادكم سيمنعنا من احتلال عالمكم ؟! ألا تدركون القاعدة السائدة في الكون ؟! الأقوى دائمًا هو السيد .. من يمتلك القوة يمتلك السيادة .. نحن الأكثر قوة ، ولهذا سنصبح سادة الكون .. الكون كله .

قال (نور) في حزم:

- من يدرى ؟!

ردَّد الإمبراطور في غضب ثائر مستنكر:

- من يدرى ؟! أنا أدرى أيها الأرضى .. أنا أعلم .

هتفت (نشوى):

- الله (سبحانه وتعالى) وحده يعلم ، ما الذي يمكن أن يحدث في اللحظة التالية ..

مطُّ الإمبراطور شفتيه في ازدراء ، قائلاً :

- حمقى .

ثم انعقد حاجباه في شدة ، مضيفًا :

- وللحماقة دواء واحد في عالمنا .

قالها ، واستدار إلى أحد رجاله ، دون أن ينبس ببنت شفة ، ثم أدار عينيه إلى (نشوى) ، بكل غضب الدنيا ..

وبحركة سريعة ، رفع الحارس الإمبراطورى فوهة مدفعه نحو (نشوى)..

وصرخ (نور) ، بكل ذعر ولوعة الدنيا:

. 1111111111111 7 -

ولكن الحارس ضغط زر مدفعه ..

وانطلقت نيرانه القاتلة ..

نحو (نشوى) ..

مباشرة .

\* \* \*

YOY

كل شيء صار مستعدًا للهجوم الكبير ..

كل شيء ..

وطبقًا لتقديرات علماء الحملة ، وتقييمهم لأسلحة وقدرات الأرضيين ، فالمعركة لن تستغرق سوى ساعة واحدة ..

ساعة تنسحق خلالها المقاومة سحقًا .. وتندك فيها كل مدن (مصر) دكًا .. وبعدها ، سيمتد الهجوم إلى العالم ..

العالم كله ..

وفى ظفر مسبق ، تألّقت عينا (براشر) ، وهو يرفع يده ، ثم يشير إلى الأمام فى قوة ، هاتفًا :

- هجوم .

وهنا بدأت حملة الهجوم ..

« والقوات كلها مستعدة أيها القائد .. »

نطق كبير ضباط جيش (هور) العبارة فى حزم ، فاتعقد حاجبا (براشر) فى شدة ، وهو يتطلع إلى كل قواته ..

آلاف الجنود ، المسلحين ، الذين يحملون أسلحة رهيبة ، لا قبل للجيوش الأرضية بها ..

المقاتلات الرهيبة ، القادرة على دك مدن بأكملها ، في دقائق معدودة ..

الوحوش الضخمة ، المسئولة عن التهام الضحايا ، وإخلاء ساحة القتال ، من الموتى والجرحى والمصابين ..

الهجوم الشامل ..

والساحق ..

والأخير ..

\* \* \*

فجأة ، أدار (س - ١٨) وجهه نحو الشرفة .. ثم انطلق ..

انطلق بسرعة مذهلة ، وقوة مفزعة ، حتى إنه قد حطم إطار الشرفة كله ، وهو يرتفع فى السماء ، كصاروخ رهيب ، شق طريقه كخيط من اللهب ..

أو من النور ..

وفى ذهول مذعور ، هتف (أكرم): \_ ماذا حدث ؟! يا إلهى! ماذا حدث ؟!

هتف (رمزی) فی انفعال:

\_ لقد تلقّى إشارة ما .

وانعقد حاجبا (أمجد)، دون أن ينبس ببنت شفة ..

ولكن عقله كان يعمل بسرعة الصاروخ .. لقد اتطلق الآلى فجأة ، بعد أن رفض الاستجابة تمامًا من قبل ..

وهو لا يطبع سوى صوت (نور) .. (نور) وحده ..

وهذا يعنى أنه قد تلقّى إشارة ما من سيّده ..

إشارة ما ..

من مكان ما ..

أو عالم ما ..

هذا هو التفسير المنطقى ..

الوحيد ..

والواقع أن هذا التفسير كان منطقيًا وصحيحًا الى حد مذهل .

فبوسيلة ما ، وعبر عالمين ، تربطهما فجوة واحدة ، استقبلت أجهزة (س - ١٨) ، البالغة الدقة والتطور ، تلك الصرخة التي أطلقها (نور) ، في بلاط إمبراطور (هور) الوحشى ..

وأدرك أن سيده في خطر ..

سيّده الوحيد ..

ولأن الإشارة كاتت آتية من بعيد .. بعيد جدًا ..

فقد كان من المحتم أن ينطلق بأقصى سرعة . وألا يضيع جزءًا من الثانية ..

وهذا ما فعله (س - ١٨) بالضبط ..

لقد انطلق في سماء (مصر) بسرعة خرافية ، تكاد تقارب سرعة الضوء ، قبل أن ينقض على المنطقة (ص) ..

ومع انقضاضه ، التقطت أجهزته وجود غلف واق قوى ، يحيط بالمنطقة كلها ..

وفي جزء من الثانية ، حلَّلت برامجه طبيعة ذلك الغلاف ..

ثم اخترقه جسده الآلى في عنف ..

اخترق الغلاف ، الذي لم تنجح الصواريخ ومدافع الليزر في اختراقه ..

ومع الاختراق المباغت العنيف ، دوت فرقعة قوية ، في المنطقة كلها ، واتطلقت كل أجهزة الإنذار دفعة واحدة ، فاتعقد حاجبا (براشر) ، وهو يهتف :

\_ ما هذا بالضبط ؟!

لم تكن عبارته قد اكتملت بعد ، عندما التقطت الأجهزة جسم (س - ١٨) ..

وفي جزء من الثانية ، الطلقت كل وسائل الدفاع نحوه ..

سيل من النيران ، والأشعة الخضراء الساحقة ، و الفقاقيع المدمرة ، و ...

وارتطم كل هذا بجسد (س ـ ١٨) ، وأحاط به في قوة ..

ولكن جسد الآلى تألّق على نحو عجيب .. وقوى ..

واتسعت عيون الجيش الرهيب ، و (براشر) يهتف في توتر بالغ:

\_ ما هذا بالضبط ؟! سلاح أرضى جديد .

مع آخر حروف عبارته ، انفجرت الفقاعات المحيطة بالجسد الآلى ..

الفقاعات التى نجحت منذ قليل ، فى احتواء انفجار نووى محدود ..

وصرخ (براشر) ، وهو يتراجع مذعورا:
- لا .. مستحيل! مستحيل! أطلقوا كل أسلحتكم .. كلها .

انهال سيل آخر من النيران والأشعة على (س - ١٨) ..

واستقبلها الجسد الآلى القوى ، لتنفجر على صدره وحوله ..

ولكنه لم يكن يملك الوقت للتعامل معها ..

لذا فقد تجاوزها كلها ، وهو يسجل قواتها واتجاهاتها ، ثم يندفع نحو الفجوة بين العالمين ..

وصرخ (براشر):

- لا .. لا تسمحوا له بالعبور .. امنعوه .. امنعوه .. امنعوه بأى ثمن .

ولكن أية قوة في الكون لم تكن قادرة على العقاف (س ـ ١٨) في اللحظة بالذات ..

لقد كان ينطلق لإنقاذ سيّده (نور)، والاستجابة لصرخته ..

ولكن السؤال الحقيقى هو: \_ هل سيصل فى الوقت المناسب ؟!

1º Ja

\* \* \*

فى نفس اللحظة ، التى أطلق فيها الحارس الإمبراطورى نيراته ، وثب الجندى (عبد المنعم) الى الأمام ، صارحًا :

.. 7 -

اعترض جسده نیران المدفع ، التی اخترقت صدره ، ودفعته إلی الخلف فی عنف ، لیرتطم ب ( نشوی ) ، ویسقط معها أرضًا .

وانعقد حاجبا الإمبراطور ، وكأنما لم يفهم أو يستوعب ما حدث ، في حين اندفع (نور) نحو (عبد المنعم) ، صائحًا :

\_ يا إلهي ! كيف فعل هذا ؟! كيف ؟!

كان ( عبد المنعم ) يلفظ أنفاسه الأخيرة ، ولكنه ابتسم في تهالك ، وسأل ( نور ) :

- هل يكفى هذا لتغفروا لى ؟!

هتف (نور):

- نغفر لك ؟! إننا ندين لك بحياة ابنتنا يارجل .

تنهِّد ، وتمتم :

- حمدًا لله .. حمدًا لله .

وفاضت روحه إلى بارئها ، و (نشوى) تهتف في انفعال ، ودموعها تغرق وجهها في غزارة :

- لقد أنقذ حياتي .. لقد أثقذ حياتي .

انتفض الإمبراطور في غضب ، وهب واقفًا ، وهو يقول في ثورة :

\_ لقد سئمت كل هذا .

ثم أشار إلى رجاله ، صارخًا :

- اقتلوهم جميعًا .

وارتفعت فوهات مدافع حراسه ، نحو (نور) و (سلوی) و (نشوی) ، و ...

وفجأة ، اقتحم (س - ١٨) المكان ..

اقتحم الجدار بمنتهى العنف ، وانقض على حراس الإمبراطور مباشرة ..

واستدار إليه الحراس في عنف ..

وارتفعت فوهات مدافعهم ..

ولكن (س ـ ١٨) أطلق من أصابعه حزمة من الليزر ..

حزمة سحقت رجال الحراسة بلا رحمة ..

وتراجع الإمبراطور في هلع ، و (س - ١٨) يهبط أمام (نور) مباشرة ، مرددًا عبارته الوحيدة :

\_ (س \_ ۱۸) في خدمتك يا سيدى .

هتفت (سلوی) و (نشوی) ، فی سعادة هائلة:

- (س - ١٨) .. يا إلهى ! لقد عاد . أما (نور) ، فقد بدا عليه التأثر ، وهو يقول :

- (س - ١٨) .. لماذا تبدو لى دائمًا أشبه بالملاك الحارس ، الذي يظهر وقت اللزوم ؟!

ردّد (س ـ ۱۸):

- (س - ۱۸) في خدمتك يا سيدى .

اتسعت عينا الإمبراطور لحظة ، في ارتياع شديد ، قبل أن ينعقد حاجباه في غضب هادر ، وينتزع سلامًا من جزء خفي في عرشه ، قائلاً :

- لا .. لن نخسر معركتنا بهذه البساطة .

ثم رفع سلاحه ، صارخًا :

- الموت لكم جميعًا .

انطلقت من سلحه كرة نارية عجيبة ، تضخمت في سرعة ، وهي تتجه نحو (نور) وزوجته وابنته مباشرة ..

ويسرعة مذهلة ، تحرك (س - ١٨) ..

وثب إلى الأمام ، ورفع ذراعيه على جانبيه ، وفرد كفيه عن آخرهما ..

ومن أصابع كفيه ، انطلقت صاعقة عجيبة .. صاعقة كانت لها فرقعة مكتومة ، وهي تنتقل ، من يد إلى أخرى ..

ثم تتمدّد بسرعة مدهشة ..

وارتطمت كرة النار المتضخّمة ، بتلك الصاعقة ..

ودوت في المكان فرقعة أخرى ..

ثم ارتدًت الكرة إلى مصدرها ..

بمنتهى العنف ..

وصرخ إمبراطور (هور) ، بكل رعب الدنيا ، والتصق بعرشه ، و ...

وارتظمت بهما كرة النار الرهيبة ..

ومع ارتظامها ، انطلق فى المكان كله صوت أشبه بالفحيح ، مع دخان كثيف ، تلاشى فى سرعة ، ليترك خلفه مشهدًا رهيبًا ..

كومة غير منتظمة ، هي مزيج من (إمبراطور هور) وعرشه الضخم ، اللذين ذابا ، وامتزجا ببعضهما ..

وفي انفعال ، هتفت (سلوى):

- يا للبشاعة!

انعقد حاجبا (نور)، وهو يقول:

- لقد كان يستحق هذا .

ثم التفت إلى (س - ١٨)، قائلاً بلهجة آمرة:

- (س - ۱۸) .. الأرض تواجه خطر غزو بدید .

ردَّد الآلي :

- (س - ۱۸) في خدمتك يا سيدي .

قال (نور) في حزم:

- أعدنا إلى عالمنا يا (س - ١٨)، ثم أوقف الغزو .. أعد تلك القوات الغازية إلى عالمها ، ثم أغلق تلك الفجوة .. هل تفهم ؟!

أجابه الآلى بعبارته الوحيدة :

- (س - ۱۸) في خدمتك يا سيدي .

رفع (س - ١٨) يديه ، وأحاط بهما (نور) و (سلوى) و (نشوى) ، فغمغمت الأخيرة فى قلق :

\_ ماذا سيفعل بالضبط ؟!

قال ( نور ) في حزم :

\_ مع (س \_ ١٨) ، لا تشعرى بالقلق أبدًا .

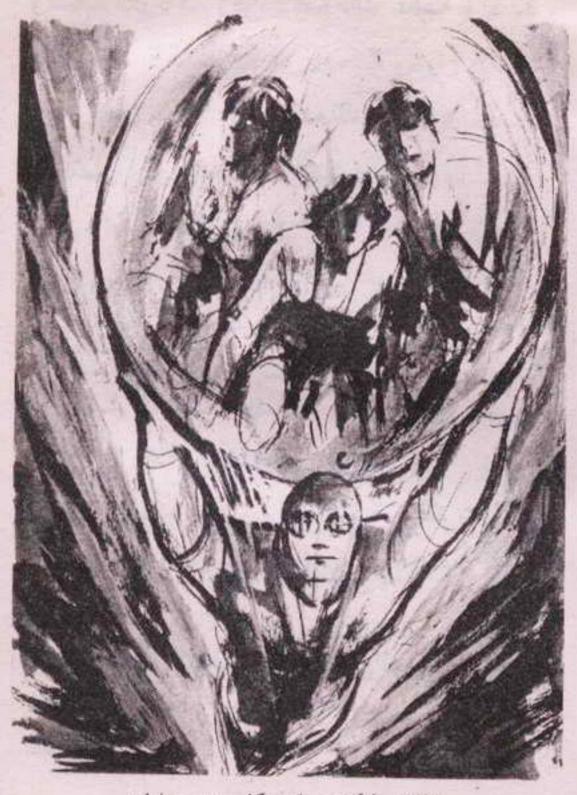

انطلقت طاقة عجيبة من كفى (س- ١٨) لتحيط الثلاثة بكرة عجيبة شفافة ..

مع آخر حروف كلماته ، انطلقت طاقة عجيبة ، من كفى (س ـ ١٨) ، لتحيط الثلاثة بكرة عجيبة شفافة ، حملها (س ـ ١٨) ..

ثم انطلق فجأة ..

وفى نفس اللحظة ، التى اقتحمت فيها القوات الإمبراطورية المكان ، كان هو يغادره بسرعة عجيبة ، ويعبر الفجوة بين العالمين ، ليعيد (نور) وزوجته وابنته إلى عالمهم ..

إلى الأرض ..

وفى ذهول وذعر وحيرة وارتباك ، حدَّقت القوات الإمبراطورية فى تلك الكتلة الرهيبة ، التى احتلَّت موضع الإمبراطور وعرشه الكبير ..

أما (س ـ ١٨) ، فقد تجاوز قوات الغزاة ، والغلاف الواقى ، ثم أنزل كرة (نور) و (سلوى) و (نشوى) على مسافة كيلومتر واحد منها ،

وضغط الكرة في رفق ، فتلاشت دفعة واحدة ، وهو يكرر :

- (س - ۱۸) فى خدمتك يا سيدى . أشار (نور) بيده ، قائلاً :

- والآن أكمل مهمتك .

کرر (س - ۱۸) عبارته .. ثم انطلق ..

وبكل اللهفة ، ضغط (نور) زر ساعة اتصالاته ، وهو يقول :

- من المقدّم (نور) إلى القيادة .. لقد عدنا إلى الأرض ، و (س - ١٨) يتولّى عملية إنهاء الغزو الآن .

اتسعت عينا القائد الأعلى في لهفة وانبهار ، عندما تلقي النداء ، وهتف بالآخرين ، في غرفة العمليات السرية :

- رباه! لقد عاد (نور). صاح رئيس الجمهورية في لهفة: - حقًا ؟!

أومأ القائد الأعلى برأسه ، واتسعت ابتسامة الارتياح ، لتشمل وجهه كله ، وهو يقول :

- نعم يا سيادة الرئيس ، وساعة الاتصال لديه عادت تعمل بكفاءة ، بعد أن عجزت عن الاتصال به طوال الوقت .. من الواضح أن الأرمة قد انتهت .

ثم أدار عينيه في وجوه الحاضرين ، مضيفًا : - وبناء على المعطيات الجديدة ، يمكنكم اعتبار أن الغزو قد انتهى أيها السادة ..

وكان في هذا صادقًا ..

تمامًا ..

\* \* \*

كل أسلحة الغزاة انطلقت نحو (س - ١٨) .. وكل أسلحته انطلقت نحوهم أيضًا ..

وكانت النتائج مذهلة ، إلى أقصى حد ..

الأطلنطى الآلى صمد أمام كل ضرباتهم ، فى حين راحت أسلحته تنسفهم نسفًا ، وتسحقهم سحقًا ..

وبكل هلعهم ورعبهم ، راح الغزاة ينسحبون مذعورين ، ويحاولون عبور الفجوة ، عائدين إلى عالمهم ، في ارتباك بلاحدود ..

وهنا توقّف (س - ١٨) ..

فالمشهد كان يؤكّد أنه ليس هناك داع لمواصلة القتال ...

كل ما عليه أن ينتظر ، حتى يتم الاسحاب ..

ولم يستغرق الأمر ، ممن تبقوا ، سوى دقائق معدودة ، بعد أن تركوا كل أسلحتهم ومعداتهم خلفهم ..

وهنا ارتفع (س - ١٨) بجسده ، حتى بلغ منتصف الفجوة بين العالمين .. منتصفها تمامًا .

ثم راح يدور حول نفسه .

ويدور ..

ويدور ..

وفي كل دورة كانت سرعته تتضاعف ..

وتتضاعف ..

وتتضاعف ..

ثم راحت تنطلق منه صواعق أرجوانية اللون ، و ...

ودوی انفجار رهیب ..

وبعده تلاشت الفجوة بين العالمين ، ولم يعد لها أثر ..

أدنى أثر ..

« هذا ما سجلته شاشات الرصد الخاصة ، في وزارة الدفاع .. »

نطقت (مشيرة) العبارة في زهو ، على شاشات (أتباء الفيديو) ، التي تعلقت بها عيون العالم أجمع ، وهي تضيف بابتسامة كبيرة :

- ولقد حصلت (أنباء الفيديو) على الامتياز الوحيد، لعرض هذا التسجيل النادر، الذي ينقل صورة واضحة للبطل الآلى (س - ١٨)، الذي كان له الفضل، بعد الله (سبحانه وتعالى)، والجهود المشتركة للقادة ورجال الأمن، في إنهاء الغزو، قبل أن يبدأ، ولقد صراح السيد رئيس الجمهورية بأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية

الممكنة ، لمنع حدوث أى غزو مماثل فى المستقبل ، كما أكد السيد وزير الدفاع أن ..

أغلق (أمجد) شاشة الهولوفيزيون، فى صالة منزل (نور)، وهو يبتسم، قائلا:

- (س - ١٨) أصبح بطلاً قوميًّا عالميًّا. وسيحصل على وسام الشجاعة.

هز ( نور ) رأسه في حزن ، قائلاً :

- عجبًا ! كيف يمكن أن يحصل عليه ، وأن يصبح بطلاً قوميًا ، على الرغم من اختفائه هكذا ؟! تنهد ( أمجد ) ، قائلاً :

- إننا نواصل البحث عنه ، في المنطقة (ص) كلها ، ولكن العجيب أننا لم نعشر له على أدنى أشر ، ولم نعشر أيضًا على ذلك الـ (ميجالون) ، الذي اختفى تمامًا ، وكأنما لم يكن له وجود من قبل . تساءلت (سلوى) في اهتمام :

- أمن الممكن أن يكون (س - ١٨) قد بقى هناك .. في عالم ( هور ) ؟!

مط ( أمجد ) شفتيه ، مجيبًا :

- هذا أحد الاحتمالات ، ولكننا لا نستطيع أن نعلن اختفاءه ، أو ماحدث لأسلحة ومعدات الغزاة ، التي انفجرت وحدها بعد رحيلهم ؛ لأن ما أصاب أقمارنا الدفاعية قد يغرى بعض الدول بمحاولة الاعتداء علينا أو استعمارنا ، قبل أن نعيد إصلاحها وتشغيلها ، ولكن لو تصوروا أن (س - ١٨) ما زال هنا ، وأننا قد حصلنا على كل أسلحة الغزاة المتقدمة ، فسيمنعهم هذا من مجرد التفكير في الأمر ...

ثم أدار عينيه إلى (نور)، وابتسم ابتسامة هادئة، مستطردًا:

- أما بالنسبة لـ (س - ١٨) ، فما دام قد عاد سابقًا ، فما الذي يمنعه من العودة مرة أخرى مستقبلاً ؟

تنهد (نور)، قائلاً:

- لا يمكنك أن تتصور كم أتمنى هذا .

ربَّت (أمجد) على كتفه، ثم أشار إلى زميله (حاتم)، قائلاً:

- من الأخبار الجديدة أيضًا أن السيد رئيس الجمهورية قد قرر إنشاء جهاز أمنى جديد ، يتكون من أفضل العناصر الأمنية ، وأسند إلى مهمة الإشراف عليه ، ولقد اخترت زميلى (حاتم) لرياسته ، ورشحت للعمل فيه بعض الأسماء ، التي أثق بكفاءتها ووطنيتها .

ثم ابتسم ، وهو يتطلّع إلى (أكرم) ، مضيفًا :

- وعلى رأسهم أنت يا سيد (أكرم) .

ارتجفت شفتا (أكرم)، في انفعال وتأثر، وهو يهتف:

١٢ ١١ \_

ربّت (حاتم) على كتفه في حماسة، قائلاً:

- بالتأكيد يا رجل .. لو لم تستحق هذا ، بعد كل ما فعلته من أجل رفاقك ، فمن يستحق ؟! صدقتى .. أنت بطل .. بطل حقيقى .

ارتجفت شفتا (أكرم) أكثر، وحاول بقوة كتمان دموع تأثره، وهو يقول:

- يا له من شرف حقيقى !

هتفت (نشوى):

- مرحى يا (أكرم) .. أنت تستحقها بالفعل . وابتسمت (سلوى) قائلة :

. diiai \_

وهز (رمزى) رأسه ، قائلاً بابتسامة كبيرة :

\_ كنت أعلم أنك ستبلغ شأنا كبيرًا ذات يوم . أما (نور) ، فقد أخفى تأثره بدوره ، وهو يقول :

- مبارك .

هز (أكرم) رأسه ، قائلاً ، وقد عجز عن الخفاء دموعه ، فأشاح بوجهه الإخفائها :

- لم أحلم يومًا بأفضل من هذا التكريم .

ومسح دموعه بأصابعه ، ثم التفت إليهم ثاتية ، مضيفًا في حزم :

\_ ولكننى لا أستطيع الانفصال عن فريقى .

ارتفعت حواجبهم لحظة فى دهشة ، ثم تفجّر التأثر فى ملامحهم جميعًا ، و (أمجد) يبتسم ، قاتلاً:

\_ هذه هي روح الفريق الحقيقية .

وربَّت (حاتم) على ظهر (أكرم) في قوة، هاتفًا:

- ألم أقل لكم: إنه بطل حقيقى ؟! يا إلهى ؟ كم كنت أتمنى لو وافقت على الانضمام إلينا يارجل .

اعتدل (أمجد) ، وهو يقول في حزم:

- لا فارق يا صديقى .. كلنا فى النهاية نعمل من أجل هدف واحد .. من أجل ( مصر ) .

ثم التقت إلى ( نور ) ، الذي نهض بدوره ، فمد ً ( أمجد ) يده إليه ، قائلاً :

- صدقتی أیها المقدم (نور) .. ربما لم نلتق كثیرًا ، خلال العملیات التی جمعت بیننا ، ولكننی لا أبالغ مطلقًا ، عندما أقول : إن العمل معك كان ممتعًا .

شد ( نور ) على يده في قوة ، قائلاً بصدق وحماسة :

- أما العمل معك ، فهو متعة وشرف أيضًا ياسيد (أمجد) ، فأنت المثل الأعلى لى ، ولكل رجل أمن ، منذ طفولتنا .

ابتسم الكل ، وهم يشاهدون تلك المصافحة ، بين أفضل قائدين عرفوهما في حياتهم كلها ..

وفى أعماقه ، شعر (أكرم) أنه يشاهد لحظة تاريخية حقيقية ..

لحظة تمنى لو أمكنه أن يسجلها ، ويحفظها لكل الأجيال القادمة ..

قفى رأيه ، كان (نور) و(أمجد) ، وأمثالهما ممن يقاتلون ويعملون من أجل أوطاتهم ، هم السادة الحقيقيون ..

سادة الكون .

\* \* \*

## سادة الكون



 كيف يمكن أن يعمل (نور) و(أمجد صبحى)، لمواجهة ذلك الغزو ؟!

 ترى من يربح المعركة الأخيرة ، ومن يستحق في النهاية لقب (سادة الكون) ؟!

اقسرا التنفساصيل المشيسرة ، وقساتل مع
 (نور) وفريقه .. من أجل الأرض ..



العدد القادم



د. نبيل فاروق

ملف المستقبل روايسات بوليسية الشياب من الفيال الملمى

الشمن في مصر ٢٠٠ ومايعادله بالدولار الاسريكي في سائر الدول العربية والعالم

